# **CİHAD** AFRİKA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

**GENEL YAYIN'DAN** 

Yeryüzünde İslam'ın hâkimiyetinden başka bir nizâma razı olmayan Allah-u Teâlâ'ya hamd, "Ben rahmet ve savaş peygamberiyim" buyuran Peygamber Efendimiz'e salât-ü selam olsun.

Dünyada zulüm ve tuğyanı ayyuka çıkmış olan Amerika ve ortakları, artık ne yaparsa yapsın uyanan İslam ümmetini uyutamaz. Çünkü yüzyıllık azgınlık ve isgallere karsı ümmetin içinden çıkan bir takım unsurlar yasadıkları ülkelerin isbir-

likci ordularına muhtac olmadan "sivil ordular" oluşturmuş, büyük bedeller ödeyerek bu işin nasıl olacağını dost ve düşmanlarına göstermişlerdir.

Afganistan, Irak, Kafkasya, Moro, Filistin, Somali, Yemen, Keşmir, Cezayir ve daha pek çok ülkede Müslümanlar büyük bedeller ödüyorlar, ancak önü alınamaz ve kontrol edilemez bir sekilde ilerliyorlar, İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarını korkutuyorlar. Küresel Cihad, öncü fedai rolünü son derece ayırt edici bir şekilde oynadı, artık "ya Küresel Cihad'dasın ya da Amerika ve işbirlikçileri seklinde kategorize tarafında" edilecek duruma geldi ve her yeri savaş alanına çevirdi. Düşmanı sadece işgal ettiği topraklarda değil, kendi evlerinde de vurdu. Bu vuruşlar Amerika ve hempalarına acı ve yıkımı tattırdı. Şehid Üsame bin Ladin (rahimehullah)'ın kasemi yerini buldu, ki o şöyle haykırmıştı: "Göğü direksiz olarak yükselten Allah'a yemin ederim ki, bütün kâfir orduları Hazreti Muhammed (sav)'in toprağından çıkmadıkça,

bizler Filistin'de rahat bir şekilde yaşayamadıkça Amerika'da yaşayanlar ve Amerika güvende olmayacak." İşte bu sözün takipçileri olan ilim ve hikmet ülkesi Yemen'in ihlaslı mücahidleri Yemen tağutunu devirmek üzeredir. Yemen diktatörü devrildikten sonra bu mücahidler Harameyn'i Amerikan işgal güçlerinin eline terk eden hâin Suud rejiminin tahtını da baş aşağı edecekler inşallah.

> Düşman orduları hem istihbârî hem de askerî

> > olarak

duğuna göre gelenin gideni aratmaması için Ümmet olarak bütün calısmalarımız Allah'ın hukukunun hakimiyeti davası olmalı...

İşte tam bu noktada sırtlarını sadece Allah'a ve Müslüman halklarına yaslayan Afrikalı mücahidler Afrika'nın doğusunda ve kuzeyinde tamamen bağımsız oluşumlar halinde devrimlerden devrimlere kosuyorlar. Nijerya'da Boko Haram, Somali'de Şebab Hareketi, Cezayir ve Moritanya'daki mücahidler, Mali'de Cihad ve Davet Cemaati ve daha pek cok ismi bilinen ve bilinmeyen hareket Afrika'da

> sadece Allah'ın adını yüceltmek için savaşıyorlar, hiçbir beşerî oluşuma geçit vermeden cihadlarını sürdürüyorlar. Biz de İslam Dünyası dergisi olarak Afrika Cihadı'nı masaya yatır-

> > mak istedik ve karşınıza Afrika Dosyası ile cıktık.

Dergimiz iki aylık bir periyotla çıktığı için gelişen her hadiseyi sizlere zama-

nında ulaştıramasa da Türkiye basınında hiç yer verilmeyen gerçekleri gözler önüne serdiğimiz için ciddi bir iş üzerinde olduğumuza inanıyoruz. Ancak dergimiz aylık periyotla çıkma imkanını elde ederse aylık olarak bütün bölgelerdeki haberleri sizlere sunabileceğiz inşallah. Bunun için kollarımızı şimdiden sıvadık, siz kıymetli okuyucularımızdan bu noktada her türlü desteği beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Yeni bir İslam Dünyası'nda buluşmak duâ ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz.

dağıldı, dağıldıkça da gücü azaldı. Tek tek devrilen despot tağutlar, son kozlarını oynuyorlar. Dün Libya, Tunus ve Mısır'da olan bugün Suriye'de, yarın Ürdün'de, bir sonraki gün Suud'da, bir sonraki gün başka bir ülkede olacak. Tağutlar ve işbirlikçi yönetimler için çöküş devri başlamıştır. Mesele çöken rejimlerin yerlerinin ne ile doldurulacağı meselesi... Allah'ın İslam'dan başka hiçbir şeyden razı olmadığı bir imânî zorunluluk ol-



Feridun Dincer Abdurrahman Koç Osman Akyıldız Tercüme Kurulu: Feyzullah Emre (İngilizce) Feridun Dinçer (Arapça) Saad Ensar (Rusça) Selda Öz (İngilizce-Arapça) Katkıda Bulunanlar: Dr. Ekrem Hicâzi (Ürdün) Dr. Hâni es-Sibâi (İngiltere) Dr. Ali Abdu'l Âl (Mısır) Dr. İbrahim İvaz (Mısır) Dr. Muhammed Abbas (Mısır) Prof. Dr. Abdullah en-Nefisî (Kuveyt) Şeyh Hamid el-Aliyy (Kuveyt) Şeyh Muhammed Ahmed el-Raşid (Irak) Defne Bayrak (Türkiye) Ömer Belül (Türkiye)

Ahmediye Mah. Gündoğumu Cad. No: 17/11

P.K: 34660 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 495 88 81 E-mail: islamdunyasidergisi@gmail.com Online Abonelik: www.kureselkitap.com

Dr. Muhammed Emin en-Nedvî (Arakan/Burma)

Yıllık Abonelik: Türkiye: 35 Lira Avrupa: 35 Avro Diğer Ülkeler: 50 Dolar

Tasarım: Aka Muhammed

Hesap Bilgileri: Posta Ceki: 602 95 71 TL Hesabi

Albaraka Türk Üsküdar Şubesi Hesap No: 01019136-1 Sube Kodu: 35 ÍBAN No: TR17 0020 3000 0101 9136 0000 01

EURO Hesabi Albaraka Türk Üsküdar Şubesi Hesap No: 01019136-2 Şube Kodu: 35

ÍBAN No: TR87 0020 3000 0101 9136 0000 02 Swift no: BTFHTRIS

Ankara Temsilcisi: Telefon: 0533 272 02 94 **03** İndirin! İndirin! Ey Somali'nin Kahramanları - Şehid Şeyh Usame Bin Ladin

**06** Afrika Dosyası - İslam Dünyası

11 Kafkasya İslam Emirliği 2011 Yılı Operasyon İstatistikleri - İslam Dünyası

**12** Türkiye Halkına Nasihatler - Şehid Mustafa Ebu'l Yezid

**14** Müslüman Türkiye Halkına Mesaj - Dr. Eymen Ez Zevahiri

**19** Afganistan İslam Emirliği Aralık Ayı İstatistikleri - İslam Dünyası

**20** Barış Ancak Şeriat'ı Tesis Etmekle Gelir - Mevlana Fazlullah

**27** Ebu Muhammed El Makdisi'ye 5 Yıl... Neden? - Ebu Basir Tartusi

28 Esir Alim Ömer Abdurrahman'dan Nasihatler

29 Zindan Bana Daha Sevimlidir - Ebu Muhammed Asım El Makdisi

32 Orta Asya'da Cihadın Ayak Sesleri - Minbar Medya

35 Allah'a Değil İnsana İtaatin Adı Özgürlük - Mehmet Ali Şadoğlu

**38** En Ahmak Rejim, En İnatçı Halk - Dr. Ekrem El Hicazi

**40** Libya'daki Müslüman Kardeşlerimize Tebrik - Şehid Atiyyetullah El Libi

**42** Obama İle Sakin Bir Diyalog - Halid Bin Abdurrahman El Huseynan

48 Mücahid Hanımı Ümmü Mühenned İle Röportaj - Eş Şamiha Dergisi

**54** General Ebu Ömer Türki - Müslim E. Abdullah

**56** Kudüs Fatihi Komutan Selahaddin Eyyubi - Ömer Belül

**60** Sol'dan Şeyh Usame Bin Ladin'in Şehadeti Üzerine Tahlil - Ferhat Şirin

**64** Ey Şehid Annesi Üzülme - Ümmü Davud

# **INDIRIN! INDIRIN!** EY SOMALİNİN KAHRAMANLARI!

**SEHİD SEYH USAME BİN LADİN (RAHİMEHULLAH)** 

Hamd Allaha mahsustur. Ona hamd eder, Ondan yardım diler ve bağışlanma talep ederiz, nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Ona sığınırız. Allah kime hidavet verirse onu saptiracak yoktur, kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. Şahadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve elçisidir.

Bunun ardından:

Mücahid Somali'deki sabr-u sebat eden Müslüman kardeslerime: Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Geçen bunca yıldır topraklarınızda var olagelen savaş, İslam ve uluslar arası Haçlıların arasındaki bir savastır. NATO ittifakı bu göre-

vi yerine getirmesi için Etiyopya'yı vekil tayin etti ve sonra onlar ve onları atayanlar sizin mübarek Cihadınızdan dolayı tükendiler, İslam dünyasında yapageldikleri üzere çarevi, bahane ve aldatmada buldular, ve sizin ailenizden olduğu halde onların dinine uyan bir adamı, evvelki cumhurbaskanı Abdullah Yusuf'u, başınıza tayin ettiler. Fakat siz Karzai'nin bölgede yapa geldiği hilekarlığa kapılmadığınızdan ötürü, onu (Yusuf'u) değiştirip, ökçeleri üzere dönmeden (irtidat etmeden) önce Afgan Mücahidlerin liderleri olan, ve dostları Amerika'ya Afganistan'daki İslami Emirliği yıkması için yardım eden Seyyaf, Rabbani, Ahmed Şah Mesud'un benzeri, revize edilmiş versiyon olan yenisini getirdiler. Şeyh Şerif'te aynı bu durumdadır. O, İslam Mahkemeleri'nin başkanı ve Mücahidlerle beraberdi, fakat Kenya'da, Amerikalıların ikna ve teklifinin sonucu olarak değişti ve (bir mürted olarak) ökçeleri üzere geri döndü ve kâfir bir ortakla beraber İslam Şeriatının yanında bir hukuk ve ulusal birlik hükümeti kurmak üzere anlaştı ve bu, kişiyi İslam'dan çıkaran daha

büyük bir ortaklıktır. Dinin te-



mi yoksa Amerika mı? Ve Allah Subhanehu ve Teala'nın ayetini tefekkür edin:

"Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan, kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Cünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: "Bazı işlerde biz size itaat edeceğiz." demislerdi. Ovsa Allah onların gizlediklerini biliyordu. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve O'nun rizasina sebep olacak şeyleri beğenmemelerin-

Ve Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki; "İki aç kurdun koyun sürüsünün arasına salınması, bir adamın dini için, mal ve söhret arzusundan daha kemiri(p yok edi)ci değildir. (Ahmed ve Tirmizi rivayet etmiştir)

den dolayıdır. Al-

lah onların amel-

lerini boşa çıkarmış-

tir." (Muhammed 25-28)

Mal, söhret ve mevki arzusu liderlerimizi nasıl da kemirdi!

Bu tip yöneticiler, düşmanlarımızın yerini alıyor ve yetkileri boş, daha ilk etapta hükümsüzler, işte Şeyh Şerif'te onlardan birisi; alaşağı edilmeli ve kendisine karşı savaşılmalıdır. İslam Uleması, yönetimin bir kafire verilmeyeceğinde ittifak etmiştir ve eğer hükümdarlığı sürecinde bir yönetici kafir olursa (irtidat ederse) yetkileri düşer ve askeri kuvvetlerce alaşağı edilir. Kadı İyaz (Rahimehullah) der ki: "Ulema, İmametin bir kafire verilmeyeceğinde ittifak etmiştir ve eğer bir İmam kafir olursa, alaşağı edilmelidir."

Somali'deki Müslüman Kardeşlerim! Şeyh Şerif'e İslam Şeriatını icra etsin diye altı ay veren Somali Uleması'nın bir kısmının inisiyatifi gibi, İslam Şeriatının hükümlerini reddettiği halde İslam ve dini kurum elbisesi giyen inisiyatiflerden sakınmalısınız. Ondan yıkmak için yerleştirildiği şeyleri istiyorlar, o halde onu tesis etmesi nasıl mümkün olabilir? Bu insanlar ya gerçekleri anlamıyor, ya da bizi ahmak verine koyuyorlar. Onların bu inisiyatifleri, inanca yönelik küstah bir

yerine koyduğu bu yeni kişinin yaptığından habersizmiş gibi yapıyor. Bu insanlar apaçık bir şekilde sapmışlar. Vacip olan, mürted hükümete karşı savaşmak ve savaşı kesmemektir. Onların bu duruşları, desteğini eski cumhurbaşkanı Abdullah Yusuf'a verdiği zamanki Riyad'ın görüsü gibi bölgedeki Amerikan kontrolünde olan eski Arab rejimlerinin görüşleriyle aynı paralelde, fakat Allah'ın fazlıyla, onların bu komploları Mücahidlerin kayalarından düşüp parçalandı.

> Bu yüzden dinin hükümlerini inkâr eden bütün görüşlerden sakının ve bununla aldatılmayın. Dini bir kurumun adının taşınıyor olması ona (dine) yardım etmez, çünkü bu kurumların birçoğuna, özellikle de Riyad ve Kahire rejimleri başta olmak üzere rejimler tarafından sızılmış ve burada zikredecek olsak bunun birçok örneği var.

Somali'nin sadık evlatları, Mücahid kardeslerime sesleniyorum ve onları Cihad yolundaki adımlarını sürdürmeye davet ediyorum. Global küfür, onlarca yıldır benzeri görülmemiş çıkmazlarla ve krizlerle karşı karşıya, o halde İslam Mücahid taburlarının önemli bir ordusu olmanız ve İslam dünyasını güneybatısından koruyan ilk hat olmanız sebebiyle sebat edin ve azimli olun ve de sizin sabır ve kararlılığınız, Filistin, Irak, Afganistan, İslami Mağrib (Kuzey Afrika), Pakistan ve geri kalan tüm Cihad beldelerindeki kardeslerinize destek oluyor ve aynı zamanda onların sabır ve kararlılığı ise aynı düşmanla -Amerika ve müttefikleriyle

ihanettir. Aklı başında her insan, Amerikan'ın İslam'la olan savaşının ve onun (İslam'ın), Irak ve Afganistan'da olduğu gibi Somali'de de tesis edilmesine karşı çıkışının farkında: ve işte Pakistan'ın Swat bölgesindeki Şeriat'ın ikâmesine yaptıkları itiraz (ortada).

Yurtdışından gelen başka bir görüş daha var, Şeyh Şerif'le görüşmek için sizin aranızdan çıkan sadık Mücahidlerden savaşmayı bitirmesini isteyen birisi Amerikan'ın



çarpışan sizlerin sabır ve kararlılığını destekliyor ve güçlendiriyor.

O halde her birimiz kendi garnizonunu korusun ve topraklarımıza girenleri öldürerek göğüslerimize şifa olsun. Aynı zamanda Müslüman Somali halkının evlatlarını bir araya gelmeye ve sadık Mücahid kardeşlerine yardım etmeye teşvik ediyorum ve arzımı her yerdeki Müslüman Ümmete sunuyorum ve onlardan Somali'deki ehlimize yoksulluğun acısını gidermek için yardım ellerini uzatmalarını ve de oradaki Cihada destek olmak icin güçlerinden ve mallarından harcamalarını istiyorum, ta ki işgalcilerden ve münafıklardan kurtulsun ve İslam devleti kurulsun inşallah.

Eğer her grup kendine düşeni yaparsa, orada zaferin kazanılması kolay olacak inşallah; bunun güçlü bir alameti Somali'deki kardeslerinizin tahammül ve sabır ehli ve yiğit olmasıdır. Onlar için ölüm, Haçlı hükümetin önünde baş eğmekten daha iyidir ve Amerika tarafından yönetilen haçlılara karşı yapılan önceki savaşta farklarını ortaya koymuşlar ve Allah'ın fazlıyla onları bozguna uğratmış, ta ki kuyruğunu hakir ve zelil olarak bırakıncaya dek burunlarını çamura sürtmüşlerdir. O halde, silah almaları ve Cihad işlerini kolaylaştırmaları için onların parasal ihtiyaçlarını karşılayın ey Müslümanlar ve zarara uğratılmalarına müsaade etmeyin.

Müslüman Ümmetim! Somali'deki Mücahidlerin zaferi çok önemli bir konu ve onlara destek olmamak ve ellerinden tutmamak çok tehlikeli, çünkü eğer kollar yenirse, düşman için, İslam dünyasının kalbinin silinip süpürülmesi kolay olur ve bu işgal, Siyonist Haçlı ittifakı tarafından yürütülen işgalin vekili olan bir hareket. Size karşı dünyanın her yerindeki Haçlılarla yüz yüzesiniz. Bu, güneybatı kanadındaki Somali ve Haçlılar orayı karadan, havadan ve denizden istila etti. Batı tarafından Darfur'dan ilerleyen, Sudan'a yönelik ayrı bir Haçlı saldırısı var ve Sudan'ın kıyısını Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'dan ayıran mesafe sadece 300 kilometre: yani Skud füzeleriyle vurulacak mesafede. Kuzeyde, Mescid-i Aksa'da 60 yıldır Siyonist askerler var ve Haçlı gemileri Gazze'ye bakıyor ve diğer haçlı orduları Lübnan'ın güneyinde. Ve doğuda, Afganistan'a karsı Amerika tarafından yönetilen Haclı saldırısı var ve bir diğeri Irak'ta, buna ilaveten bastan sona bütün ülkelerimize askeri üsleri dağılmış durumda. O halde ne zamana kadar Amerika'dan ve kuklalarından korkmaya devam edeceksiniz?! Size Allah Subhanehu ve Teala'nın buyruğunu hatırlatırım:

"Yeminlerini bozan, Peygamber'i yurdundan çıkarmaya azmeden ve üstelik ilk önce size saldırmaya başlayanlara karşı savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer mümin iseniz her şeyden önce Allah'tan korkmalısınız." (Tevbe13)

O halde kendinizi, Allahın düşmanı olan tağut krallara bağlılıktan arındırın, inancınızı tazeleyin ve görevlerinizi yerine getirmek icin acele edin, cünkü -nefsinizde ve malınızda- sahip olduğunuz her şeye yönelik bir tehdit altındasınız ve sahip olduğunuz en büyük şeye; dininiz(e karşı) tehdit altındasınız!!!

Dinimi malımla korurum, onu israf etmem!

Din olmazsa, Allah malı mukaddes

Ey Allah'ım Peygamberimiz'e, aile halkına ve ashabına salât ve selam eyle.

Dualarımızın sonu Âlemlerin Rabbi Allaha hamd etmektir. (As Sahab Medya tarafından Rebiulevvel 1430/Mart 2009'da yayınlanmıştır.)



# AFRIKA DOSYASI

# **BOKO HARAM CEMAATI HAKKINDA BILINMEYENLER**

Nijerva'daki Boko Haram Cemaati dünya basınının yansıttığının aksine Nijerva'da İslâmî bir düzenin yerleşmesi için mücadele ediyor, Nijerya Müslümanlarını Afrika'nın kara haçlılarına karşı koruyor.



Boko Haram, 2002 yılında tüm Nijerya'nın İslam hukukuyla yönetilmesi için kuruldu. Örgüt, ilk askeri tesisini 2004 yılında Nijer sınırına yakın bir bölgede kurdu. Nijerva'daki İslami Hareket liderlerinden biri olan İbrahim Zakzaki, Boko Haram'ın Taliban ve El Kaide ile ilişki içerisinde olan bir örgüt olduğunu ifade etmiştir. Ancak Mısırlı gazeteci Dr. Ahmed Taha, yaptığı açıklamada Boko Haram'ın Taliban'la değil, liderliğini Ebu Mus'ab Abdulvedûd'un yaptığı Kuzey Afrika'daki El-Kaide Örgütü ile iliskisinin olduğunu, lojistik ve askeri anlamda destek aldığını belirtmistir. Boko Haram, ilk olarak 2004 yılında Kamerun sınırı yakınlarında Nijerya polisiyle girdiği çatışmada 28 üyesini kaybetti. Üç yıl sonra, 2007 yılının Eylül ayında Boko Haram ile Nijerya polisi arasında çıkan çatışma sonrası, Nijeryalı 11 subay öldürüldü. Özellikle polis merkezleri başta olmak üzere askeri merkezleri hedef alan örgüt,

2009 yıllında yüzlerce Hristiyan milisini öldürmüstür. Bir dönem vakalanarak hapsedilen örgüt lideri Muhammed Yusuf, Batı tipi eğitim ve mevcut müfredatın Avrupalılar tarafından getirildiğini ve bu eğitimin haram olduğunu ve de insanların Allah'a olan inanclarını zedelediğini kavdetmistir. BBC'ye verdiği demeçte de Avrupa tarzı eğitimi istemediklerini ve Batıcı anlayışla mücadele edeceklerini ifade etmiştir. Nijerya ordu birliklerinin 2009 yılında örgüt üyelerinin bulunduğu camiye düzenledikleri baskın 200 Müslümanın şehadeti ile sonuçlanmıştır. Şehid olanlar arasında Boko Haram'ın iki numaralı ismi Ebubekir Şekau'nun da bulunduğu belirtilmiştir. Boko Haram, 26 Ağustos 2011 tarihinde Nijerya'nın başkenti Abuja kentindeki Birleşmiş Milletler binasına bombalı aracla saldırı düzenlenmis ve bu saldırı sonrası 18 kişi hayatını kaybetmiştir. Boko Haram, 2011 yılında Nijerya'da, çoğunluğu asker, polis ve Hristivan milisler olmak üzere 450'den fazla kisinin ölümüne sebep olmustur.

## "SİVİLLERİ NİJERYA HÜKÜMETİ VU-**RUYOR"**

En son el-Cezire TV'ye görüntülü bir açıklama yapan Boko Haram'ın lideri Muhammed Şiko, hükümet güçlerinin hem Müslümanları hem de Hristiyan sivilleri öldürdüğünü, sonra da suçu kendi üzerlerine attığını iddia etmiş, kendilerinin hiçbir masumun kanına girmediklerini, hiçbir kimseye zulmetmediklerini ifade etmiştir.



# MODERN HAÇLILARI RAHATSIZ EDEN FEDAİLER:

# **GENÇ MÜCAHİDLER HAREKETİ**



GENC MÜCAHİDLER HAREKETİ ÜYELERİNİN EĞİTİMİNDEN BİR KESİT...

Somali topraklarının ücte ikisine hakim olan Genc Mücahidler Hareketi (Şebab), Amerika ve İsrail'in istihbarat ve komuta desteğiyle Kenya ve Etiyopya orduları tarafından etkisiz hale getirilmek isteniyor. Dünya medyası Şebab Hareketi'ne ve Somali halkına yönelik vahşi saldırıları görmezlikten gelirken dergimiz, Somali'de meydana gelen son olayları Somali medyasından ve mücahid kaynaklardan bildiriyor.

#### **ŞEBAB HAREKETİ NEDİR?**

Amerika, İsrail, Afrika Birliği ve emperyalist ülkelerin yandaşlarından oluşan Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerin ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadıkları Şebab Hareketi, Amerika liderliğindeki Etiyopya güçlerinin Somali'yi işgal etmesinden sonra İslami Mahkemeler Birliği'ne bağlı küçük bir tugay olarak doğdu. Geçen yıllar içinde İslami Mahkemeler Birliği'nin başkanı olan Şeyh Şerif Amerika ve Afrika Birliği'yle anlaşıp Somali devlet başkanı olurken, Şebab Hareketi Şeyh Şerif'i ihanet-

le suçlayarak hem Somali hükümetine, hem de Afrika Birliği'ne karşı direnişe devam etti. Zamanla Somali'nin üçte ikisine hakim olan Şebab, İslam hukukuna dayalı bir düzen kurdu. Halk desteğinin artması ve mevcut Somali hükümetinin başkent Mogadişu'da sıkışıp kalması emperyalistlerin gözlerini tekrar Somali'ye çevirmelerine sebep oldu.

## **ISTE SERIAT'IN ADALETI!**

Sebab Hareketi'nin halk tarafından bu derece sevilmesinin basında hakim oldukları bölgelerde İslam'ın bütün kurallarını uygulamaları ve halkın sıkıntılarına çözüm üretmeleri yatıyor. İstanbul'da üniversite eğitim gören ismini vermek istemeyen bir Somalili, bir yıl önce toplanan zekat mallarının kırsal kesimde yaşayan halka fazlasıyla yettiğini, hatta zekat mallarının arttığını ifade ediyor.

Somali dilinde ve Arapça yayın yapan Al-Qimmah sitesinde yer alan bir habere göre Şebab, "Marka" isimli kentte kendilerinden olan Nur Ceylani Adem isimli bir Şebab yetkilisine haksız yere Somalili bir köylüyü öldürmesinden dolayı kısas uyguladı. Öldürülen köylünün yakınları mahkemeye diyet ve affetmeyi kabul etmediklerini, kısasa kısas istediklerini belirtti. Bunun üzerine mahkeme kısasla katilin öldürülmesine hükmetti. Katil, radyoda yaptığı son



konuşmada "Ben bu dini yüceltmek için üç yıldır cihad ediyordum. Hakkımdaki hükme Allah'ın kitabına uygun olduğu için razıvim" derken, kısastan sonra meydandaki halka bölge valisi Şeyh Ebu Abdullah: "Bugün gözlerinizle adaleti görüyorsunuz. İster vali olsun, ister mesul, isterse mücahid şeriatın üzerinde hiçbir şahıs yoktur" şeklinde hitap etti. Yine aynı kentte bir genç kıza tecavüz eden 34 yasındaki birinin recm edilerek öldürüldüğü ve hırsızlık yapan bir kimsenin de elinin kesildiği bildirildi.

Bir taraftan işgal sürerken bir taraftan kabileler Şebab Hareketi'ne biat ediyorlar. "Kalcal" kabilesi de Şebab'a en son biat eden kabilelerden birisi.

### ÜÇ KOLDAN ŞEBAB'A SALDIRI

Etiyopya askerleri Şeyh Şerif'e bağlı güçlerle Şebab kontrolündeki Baldwin şehrine girdi. Halkı mescidlere girmekten men eden Etiyopya askerleri genç bir kızı yüksek sesle tekbir getirdiği için öldürdü. Bunun üzerine Şebab direnişçileri altı saat süren bir çatışma sonunda işgalcileri çıkarmayı başardı. İşgalcilerin komutanı beraberindeki pek çok üst düzey subayla birlikte öldürüldüler.

Öte yandan Kenya ordusuna bağlı uçaklar Somali topraklarını keyfi bir şekilde bombalamayı sür-



AMERİKALILAR TARAFINDAN EĞİTİLEN KENYALI ASKERLER



GENÇ MÜCAHİDLER HAREKETİ SOMALİ'NİN %80'İNE HAKİM DURUMDA...

dürüyor. Bombardıman sonucu 8 Somali vatandaşı ağır yaralanırken, 5 Kenya askeri Şebab tarafından öldürüldü. Kizu şehrinde de 6 Kenya askeri bombalı tuzakla öldürüldü.

# KENYA ORDUSU MESCIDLERI VE HASTANELERI DE BOMBALIYOR

Mogadişu'nun güneyinde Şebab'a bağlı direnişçilerle Kenya askerleri arasında çıkan çatışma sonrası Sos hastanesinin onlarca havan topu ve füzeyle vurulduğu bildirildi. Saldırıda ölü veya yaralı yok.

Hiru kentinde yer alan Tebliğ Cemaatine bağlı mescit Afrika Bir-

> liği Kuvvetleri tarafından bombalandı. Mescidin imamı sehid oldu ve mescidde büyük maddi hasar meydana geldi. Saldırıya tepki olarak Şebab hareketi kentindeki Vecir Kenva askerlerinin merkezine özel bir birlik gönderdi.

Özmel birlik 6 Kenya askerini öldürdü ve bir tanesini de esir aldı.

#### 2 KENYALI GAZETECİYİ ESİR ALDI

Kenya, Etiyopya ve Şeyh Şerif güçlerinin Somali'de kontrolü elinde tutan Şebab Hareketi'ne yönelik saldırıları sürerken, 2 Kenyalı gazetecinin kaçırıldığı haberi geldi. Şebab Hareketi kaçırılan gazetecilerin resimlerini yayınladı.

#### CİHAD TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Bir tarafta Yemen'deki mücahidler devletleşme eşiğine gelirken, diğer tarafta Cezayir ve Nijerya'da rejimler sallanmaya devam ediyor. İslam ümmetinin öncü fedai kuvveti Küresel Cihad Hareketi dünyanın pek çok bölgesinde devrimleri gerçekleştirmeye başladı. Afrika'daki gelişmeler Suriye ve Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelerle birlikte okunduğunda küresel emperyalist kafir devletlerin sonlarının geldiğini söylemek abartı olmasa gerek. Somali'de Şebab Hareketi, zaten Somali'nin yüzde seksenine hakim durumda. Son tahlilde Somali bağımsız bir İslam devletine doğru ilerliyor.

# OSAFA DELİL BULMA KOMİTESİ'NİN SOMALİ RAPORU ÇEŞİTLİ YARDIM ORGANİZASYONLARININ FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ



Şu an Somali'de faaliyet gösteren 11.COOPI Örgütü çeşitli organizasyonlarla alakalı bir 12.İsveç-Afrika Sağlık İttifakı yetleri yaygınlaştırıp halkın kültürel yılı aşkın çok titiz bir çalışmanın ve incelemenin ardından Yabancı 13. Alman Teknik İşbirliği Ajansı Ajanslarla İlişkileri Koordine Etme 14.ACF Örgütü Ofisine (OSAFA) bağlı olarak çalışan 15.Solidarity Örgütü Delil Bulma Komitesi, kimi organi- 16.Saacid Örgütü zasyonların yapmış olduğu caiz ol- Başta toplum güvenini kötüye •Sadece kendi çıkarını düşünen hal baz alarak detaylı bir rapor hazırla- yonların yaptıkları aşağıda sıralan- ettikleri mıstır.

na karar vermiştir.

- 1.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük- tıkları sek Komiserliği (UNHCR)
- 2.Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
- (UNICEF)
- (UNFPA)
- 5.Birleşmiş Milletler Proje Hizmetle- •Uluslar arası güçlerle birlikte çalıri Ofisi (UNOPS)
- lizleri Birimi (FSNAU)
- 7. Norveç Mülteciler Konseyi (NRC)
- (DRC)
- 9.Concern Örgütü
- 10. Norveç Kilisesi Yardım Kuruluşu Müslümanların özellikle de müca- kendine vazife etmiştir. (NCA)

- (SAWA)

mıştır:

- ların Somali içerisinde faaliyet gös- çalışmaları, beslenme analizleri ve zini daha da büyüttükleri termelerinin derhal durdurulması- nüfus sayımı yapma kisvesi altında •Toplumu kabilesel ve sosyal ilişki-
- •Açlıkla mücadele, insani yardım ve daha iyi bir yaşam seviyesi oluştur- artık her yıl Somali içinde faaliyet 3.Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ma çabalarından ziyade elde ettik- gösteren kuruluşlarla ilgili Delil Bulleri veri ve analizleri gayr-i meşru ma Komitesinin hazırlayacağı bir 4.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu politikaları ve programları için kul- faaliyet raporu oluşturacaktır. İslalandıkları
- 6.Gıda Güvenliği ve Beslenme Ana- sızlığı ve demokrasinin alçak değer- nen, yapan herhangi bir kuruluş lerini yaymaya çalıştıkları
- •Kimi örgütlerinse uluslar arası kili- caktır. 8.Danimarka Mülteciler Konseyi seler birliği ile işbirliği yapıp fakir ve Yabancı Ajanslarla İlişkileri Koordikandırılmaya açık Müslüman ço- ne Etme Ofisi (OSAFA) cukların dinlerini değiştirdikleri
  - hitleri aktiviteleri ile alakalı istihbari

bilgileri neşrettikleri ve yaydıkları

- •İslami adalet sistemini yok etmek için yıkıcı gruplara destek sağladık-
- •Halkı şeriat düzeninin tesisine karşı kışkırttıkları
- •Somali'deki çatışan gruplar arasında tarafsız bir rol üstlenmemelerinden ötürü halkımızın içinde bulunduğu güvensizlik ve istikrarsızlık ortamını daha da kötüye sevk ettikleri
- •Rüşvet ve benzeri yozlaştırıcı faalideğerlerini ve geçim kaynaklarını zayıflattıkları
- •Ülkenin değerli kaynaklarını sömürmek için pek çok kuruluşla birlikte gayretli bir şekilde çalıştıkları
- mayan ve kötü niyetli aktivitelerle kullanma ve kaynakları kolektif bir ve hareketlerle insanların kendi alakalı yüksek güvenilirliğe sahip iç şekilde zimmette geçirme suçları doğal kaynaklarını kontrol etme ve dış kaynaklardan gelen bilgileri olmak üzere söz konusu organizas- yetilerinin önünde bir engel teşkil
- •Yerlerinden olmuş mültecilerin Komitenin bulduklarına itibaren •Demografik tetkikler, aşılama ra- acılarına tatmin edici çözümler bu-OSAFA, aşağıda adı geçen kuruluş- porları hazırlama, mayın temizleme lamadıkları ve ülkedeki mülteci kri
  - istihbarat toplama faaliyetleri yap- ler bağlamında bölmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Bu bulunanların ışığında, OSAFA mi devlete zarar veren faaliyetlere katılan yahut destekleyen veya ilk şıp İslami bir ülkede laikliği, ahlak- ilan ettiğinden başka şeylerle ilgileikaz edilmeksizin derhal yasaklana-

İslam ümmetinin refahını korumayı

# MALİ'DE VUKU BULAN İKİ FRANSIZ AJANININ VE ÜÇ AVRUPALININ KAÇIRILMASI OLAYININ ÜSTLENİLMESİ

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıvla.

Hamd hakka tabi olanların koruyucusu, muttakilere güzel sonu veren ve batıla sapanlar hariç kimseve saldırılmamasını isteyen Allah'a aittir.

Salat ve Selam kılıçla gönderilmiş, ancak yaratılmış her şeye merhamet nazarı ile bakan Peygamber'e (s.a.v), ailesine ve ashabina olsun.

"O halde kim size saldırdıysa, siz de ona size yaptığı saldırının benzeri kadar saldırın. İleri gitmekten Allah'tan korkun. Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir." (Bakara194)

Müslüman kardeşlerimize, Mali'deki Mücahidlerin başardığı kahramanca eylemleri sunmaktan gurur duyarız.

ilk Operasyon: 24-11-2011 Perşembe günü doğu Mali'deki "Philip Vardon" ve "Serge Azirvek" isimli iki Fransız ajanının mücahitlerce kacırılması.

İkinci Operasyon: 25-11-2011 Cuma günü Yusuf bin Tafşin'in evlatlarınca gerçekleştirilen Avrupalı'nın kaçırılması olayı.

Diğer yandan Cezayir'deki Tindof kampında gerçekleşen Avrupalı kaçırma olayının sorumluluğunu ise üstlenmiyoruz.

Bu bildiride Mücahitler, Fransa ve Mali hükümetlerinden mesru isteklerini belirtmişlerdir.

Fransız casuslarının ve diğer üç Avrupalı'nın kaçırılması Sarkozy'nin aptalca politikalarına ve Fransa'nın Sahil Ülkeleri'ndeki Müslümanlara karşı yapmış olduğu bitmek bilmeyen saldırılara karşı verilmiş olan haklı bir tepkidir.

Mücahitlerin bu eylemleri Mali'de yapmalarının nedeni Mali'nin Amadou Toure'ye yani Mücahitlere karşı açılan savaşa ABD ve Fransa'nın baskılarına boyun eğerek katılmasıdır. Bunu örneklerle vurgulayalım:

- Mücahid kardesimiz, Muaviye adıyla da bilinen, Muhammed Amin İmballah'ın önce tutuklanması ardından işbirlikçi Moritanya hükümetine teslim edilmesi.
- Mücahid Kardeşimiz Ebu Said Alazwadi'nin tutuklanması
- Mücahid Kardesimiz Ebu Yunus El Mali'nin tutuklanması
- Moritanya ile birlikte Wagdu ormanlık bölgesinde mücahitlere karşı düzenlenen askeri operasyonlara iştirak edilmesi

Mali rejimi içinde bunlara sebep olan kişilere mesajımız şudur:

Amerika'yı ve Sarkozy Fransa'sını

memnun etmek için mücahitlere karşı uygulamış olduğunuz haksız ve zalim politikalar cezasız kalmayacak ve size sadece hiç istemediğiniz, savaşın kederini getirecektir.

Bundan dolayı ibret alın ve kendinize gelin, artık kafir haçlıları memnun etmek için mücahitleri öldürmeyi veya hapse atmayı bırakın.

# Sarkozy'e Direk Mesaj

Arlet'te eklenen iki tane ile birlikte sayıları altıyı bulan tutsak vatandaşlarınızın tüm sorumluluğu size aittir. Bu sayılar sizin Afganistan'da ve diğer yerlerde zulüm ettiğiniz binlerin yanında çok küçük rakamlardır. Serbest bırakılmaları sadece mücahitlerin meşru istekleri yerine getirilerek sağlanabilir, herhangi bir aptalca şeye kalkışmanız veya isteklerimizi kabul etmemeniz halinde ise öldürüleceklerdir.

Esirlerin Resimleri:





# KAFKASYA İSLAM EMİRLİĞİ

# YILLIK OPERASYON İSTATİSTİKLERİ

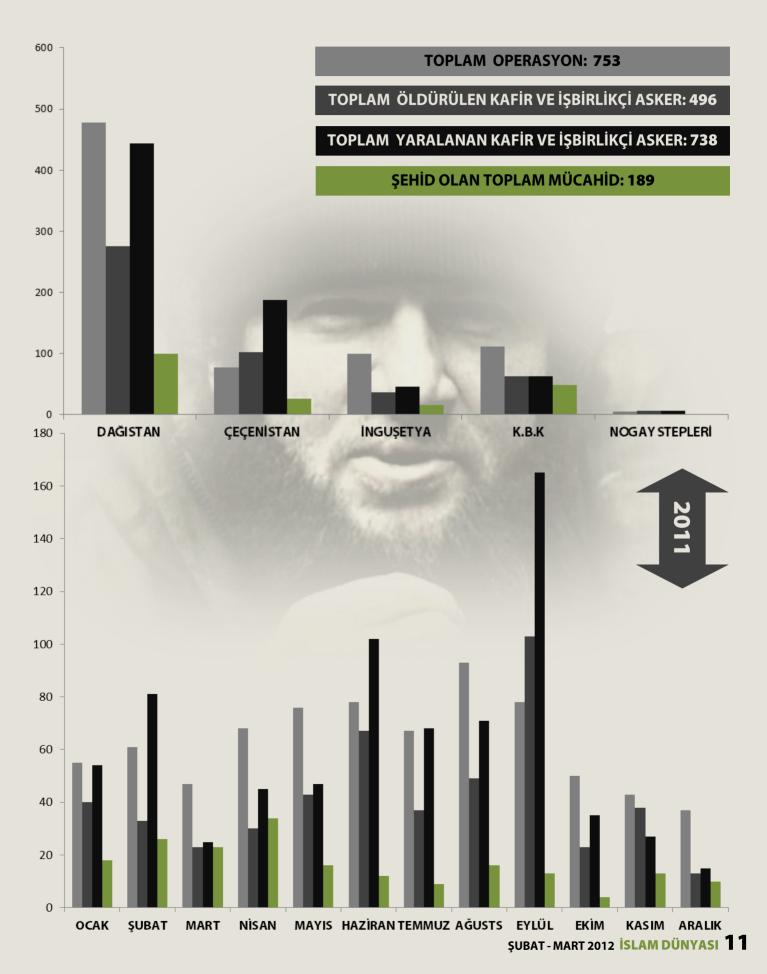

# TÜRKİYE HALKINA NASİHATLER

MUSTAFA EBU'L-YEZİD (RAHİMEHULLAH)

Muhakkak ki hamd; Allah'a aittir. Salat ve Selam Rasulullah'ın ehlinin ve ashabının üzerine olsun.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'den bizi ve sizi sevdiği ve razı olduğu şeylerde muvaffak kılmasını, dinine hizmet noktasında bizi kullanmasını, bizi yolunda Mücahidlerden kılmasını, amellerimizi kabul etmesini ve bu amelleri sadece kendi veçhi için halis kılmasını dileriz. Bundan sonra;

Bizler sizin Afganistan'daki kardeşleriniziz. Sizlere selamlarımızı iletiyor bununla beraber size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

Birinci tavsiye: Müslüman kardeşlerinizle iyi muamelelerde bulunmanızdır. Bizler Türkiye'deki Müslümanları kardeşlerimiz olarak görmekteyiz. İslam ümmeti tek bir ümmettir, Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi: "Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim.

halde ba-

na kulluk edin" [Enbiya 93]

O halde İslam ümmeti bizim her yerdeki ümmetimizdir. Türkiye'de, Arap Ülkelerinde, Pakistan'da ve her yerde İslam ümmeti tek bir ümmettir. O halde bizim tüm Müslümanlarla uhuvvet ve muhabbetle muamele etmemiz gerekmektedir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi:

"Ancak müminler kardeştir." [Hucurat 10] O halde her bir mümin, müminlerin kardeşidir. O halde iman, İslam üzere bulundukları ve İslamlıkları ortadan kalkmadığı sürece onlar bizim kardeşlerimizdir. Hatta bir takım masiyet ve günahlara girseler bile onlar bizim kardeşlerimizdirler. Onlarla güzellikle, rahmetle ve özlemle muamele etmemiz gerekir. Tıpkı Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)'in dediği gibi: "Mü'minin mü'minle

dayanışması, parçaları birbirine bağlayıp kuvvetlendiren bina gibidir." [Buhari – Müslim] Yine aynı şekilde Nebi (s.a.v) bize Allah'ın kardeş kulları olmamızı tavsiye etmiştir: "Birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğz etmeyin, birbirinizi –ticarette – kandırmayın Allah'ın kardeş kulları olun." Bizler Allah'ın kulları, birbirimizin kardeşiyiz.

Bundan dolayı Müslümanlara böyle bir üs-



-lupla muamele etmeliyiz. Şeyh Usame'nin ve Şeyh Eymen'in -Allah onları korusun- hutbelerini dinleyen kişi, onların bütün İslam ümmetine hitap ettiğini, mücahidlerle İslam ümmetini ayırmadığını görür. Zaten mücahidler İslam ümmetindendirler. Bizler bu ümmetten bir parcayız, ondan ayrı ya da kopuk değiliz. Bizler bu ümmetin oğullarıyız, veliahtlarıyız. Bizler bu ümmeti izzetlendirme ve bu ümmetin önder bir ümmet olma hususunda hırslı insanlarız. O halde tüm Müslümanlarla iyilikle muamele etmenizi ve onlara karşı büyüklenmemenizi, onlarla olan mu-

amelenizin rahmet, şefkat ve Allah için sevgi muamelesi olmasını size tavsiye ediyorum.

İkinci tavsiye ise: Muhakkak ki cihad için fazla mal gerekmektedir. Cihad sahaları çok mala ihtiyaç duymaktadır. Allah Azze ve Celle mal ile yapılan cihadı üstün kılmıştır. Hatta birçok ayette mal ile yapılan cihadı can ile

yapılan cihaddan üstün tutmuştur. Bilakis tek bir ayet dışında bütün ayetlerde böyledir. Allah Azze ve Celle mal ile yapılan cihadı can ile yapılan cihaddan önde tutmuştur. Sebebi ise; mal ile yapılan cihadın önemidir. Mal ile yapılan cihad can ile yapılan cihadın esasıdır. Eğer ki mücahidin silahını, yemeğini, içeceğini ve cihad aletlerini alabilecek miktarda para yoksa mücahid bu şartlarda cihad edemez. İşte sahabeden bir takım insanların Nebi (s.a.v)'e gelip onları Allah yolunda taşımasını istemeleri böyle idi. Nebi (s.a.v) de onlara dedi ki: "Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum' dediğin zaman bu uğurda harcayacakları bir şeyi bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp gidenlere..." [Tevbe 92]

Ve orada cihaddan geri kalmalarının sebebi onları cihada götürecek malın bulunmaması idi. İşte bundan dolayi Allah Subhanehu ve Teala Kur'an ayetlerinde Allah yolunda infak etmeyi emretmiş, teşvik etmiştir. Bu konuda ayetler cok olup bizler su anda bunları tek tek sayamayız. Sizler Kur'an-ı Kerim'e müracaat edin. Göreceksiniz ki cihad yolunda infak hususunda oldukça tesvik vardır. Hatta Allah Azze ve Celle Allah yolunda malını infak eden kişinin malını yedi yüz kat arttırır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi:



"Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği; yedi başak bitiren, her bir basakta yüz tane (tohum) bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol bol olandır, bilendir." [Bakara 61]

İşte bu şekilde birçok ayet teberrüye ve mal ile cihada teşvik etmektedir ki o farzdır. Nasıl ki can ile yapılan cihad farz ise mal ile yapılan cihad da farzdır. Ve bizim burada Afganistan'da çok fazla mal açığımız bulunmaktadır. Ve burada operasyonların zayıflığının sebebi malların yetersizliğidir. Ve birçok mücahid kendisiyle cihad edilebilecek olan malın bulunmamasından ötürü oturmakta, cihad etmemektedir. Hatta canlarını Allah yolunda kurban vermek isteyen birçok istişhadi kardeşlerimizi bile mal yetersizliği sebebiyle donatamıyoruz. O halde Allah'tan korkun ve Allah yolunda mal ile cihadda hırslı olun. Bu farzı -Allah volunda mal ile cihad farizesiniyerine getirin.

Aynı şekilde Afganistan'daki ve her verdeki mücahid kardeslerinize cokca dua etmenizi tavsiye ediyoruz. İste bu dua mallardan ve her seyden çok daha önemli ve güzeldir. Kardeslerinize her zaman dua etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu günlerde gerçekleşen büyük fetihlerle ve Afganistan'da Amerika ve işbirlikçilerine karşı gerçekleşen

> zaferlerle sizi müjdeliyoruz. Geçtiğimiz aylarda büyük acılar tattılar. Allah'ın ihsanıyla onlardan oldukça fazla ölenler oldu. Araçlarının çoğu yerle bir edilip birçok ucakları da düsürüldü. Hamd ve minnet Allah'a aittir. Hatta Bush'un kendisi bunu itiraf etti ve dedi ki: "Geçtiğimiz aylar Afganistan'daki en zor ve çetin gün-

lerdi." Hamd ve minnet Allah'a aittir.

Aynı sekilde kardeslerimizin nail oldukları şehadet menzileleriyle sizi müjdeliyoruz. Gerçekten bu büyük bir menziledir, büyük bir kurtuluştur. Şehid olan kardeşlerimiz buna nail oldular. Türk kardeşlerinde bu noktada nasipleri varmış. Onlardan da birçoğu şehid oldu. Bu Türkiye'deki İslam ümmeti için bir şereftir. Allah'tan onları şehidlerden kılmasını ve Firdevsu'l - A'la'ya yerleştirmesini, bizi ve sizi sevdiği ve razı olduğu şeylerde muvaffak kılmasını dileriz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerini-

Kardeşiniz Mustafa Ebu'l Yezid Afganistan'daki Mücahidlerin Hizmetçisi

# MÜSLÜMAN TÜRK HALKINA





hamdolsun,

salât ve selam Allah'ın Rasulü'ne, âline, ashabına ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Türkiye'deki Müslüman kardeslerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Özgürlük gemisindeki Türk kardeşlerin, İsrailli kuvvetler tarafından öldürüldüğüne dair çok acı haberleri almış bulunmaktayız. Öncelikle Allah Azze ve Celle'den onları merhametiyle karşılaması

ve ailelerini teselli ve sabırla kuvvetli kılmasını dileyerek özelde akrabalarına genelde ise Müslüman Türk halkına başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! Acı veren bu olay, Müslüman Ümmet olarak bize durup düşünmeyi ve kendisinden dersler çıkarmamızı gerektiriyor. Bu ciddi olay, Müslüman Ümmet ile düşmanları arasındaki savaşın doğasını ortaya koyuyor. Gazze'ye uygulanan am-

#### DR. EYMEN EZ-ZEVÂHİRİ

bargo, Amerika'nın ve küresel Haçlı liderlerin İsrail'in yanında yer aldığı olaylardan bir tanesidir ki onların kuvvetleri Müslüman beldelere doğru ilerlerken İsrail'i tanıyan ve onunla işbirliği yapan İslam Ülkeleri'nin hain hükümetleri, Müslüman Ümmetimize karşı yürütülen Batılı Haçlı entrikaları uygulamaktadır.

Gazze'ye uygulanan zalim ambargo, Müslüman Ümmetimize karşı Siyonist-Haçlı kampanyasınca işlenen cürümlerin manifestolarından birisi ve içinde bulunduğumuz durumun ıstırabının kanıtıdır. Eğer biz, dini sorumluluklarını üstlenen, onur ve saygınlığını savunan Müslüman bir Ümmet olarak yaşamak istiyorsak bu (durum) değiştirilmelidir. Bu küçük düşürücü durumu değiştirmeliyiz. Fakat bu değişim, birkaç yardım gemisi göndermekle ve burada ya da orada gösteri yapmakla sağlanmayacaktır.

Değişim, Türklerin hükümetlerinden İsrail'i tanımayı ve onunla işbirliği yapmayı bitirmesini, Afganistan'daki Müslümanları öldürmesi için birliklerini göndermeye bir son vermesini ve İslam'a ve Şeriat'a karşı savaş yürütmekten geri durmasını istemesiyle gelir. Türk halkı, hükümetlerini Filistin topraklarına tecavüz edenleri tanımaya devam etmekten ve Afganistan'daki Müslümanların öldürülmesinde yer almaya ısrar et-mekten alıkoyma sorumluluğunu taşımalıdır. Türk halkı, genelde tüm İslam beldelerini özelde ise Filistin'i savunma noktasında Osmanlı Devleti tarafından oynanan şanlı rolü yeniden ortaya koymalıdır. Müslüman Türk Halkı'nın İslam'ı ve Müslümanları savunmadaki rolü. Gazze'nin refahı icin sadece bir ya da birkaç gemi göndermeye indirgenemez. Osmanlılar bes yüz yıl boyunca Müslümanları ve topraklarını Haclıların acgözlülüğüne karşı savundular.

Onların evlatlarının rolü nasıl birkaç yardım gemisiyle sınırlandırılabilir? Müslüman beldelerden en

ufak bir yer dahi tehdit edildiğinde orayı savunmak için Osmanlı Devleti, dev ordular ve bütün denizlere acılan filolar gönderiyordu. Onların evlatlarının rolü, kurtlar denizinde bir koyun gibi seyreden bir ya da birkaç gemiye nasıl düşebilir?

Müslüman Türk Halkı. Müslümanların tarihindeki ve kültüründeki gerçek rollerini öğrenmelidir. Osmanlının rolü, İslam'ı savunmaktı. Müslüman Türk Halkı'nın tarihi budur. Bu, onların yeniden kuşanmaları gereken sorumluluk ve yeniden almaları gereken şanlarıdır. Osmanlı Türkleri, açgözlü saldırganlara karşı Mücahid idiler, onlar sadece birkaç ton yardım sunmadılar. İki rol ne kadar da farklı! Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! Hükümetiniz ve ordunuz tarafından İslam'a ve Müslümanlara karsı düsmanca sergilenen tehlikeli rolü anlamalısınız. Hükümetiniz ve ordunuz, Global Haçlıların elinde mevcut kampanyalarında maşa edilmiştir.

Türk ordusu, Afganistan'da Müslümanların öldürülmesinde, yıldırılmasında ve köylerinin yok edilip evlerinin yakılmasında yer alıyor. Türk Kuvvetleri'nin NATO liderliğini üstlenmesi, Haçlıların Müslüman Afganistan'ı Haçlı tahakkümüne köle etmek, onlara zulmetmek, cocuklarının kanlarıyla sahip olduklarını, mukaddes yerlerini ve

Amerika'ya teslim ettiler ki onlar orada işkence, zulüm ve eziyet görüyorlar, ardından uzun hapis cezalarına yahut ölüme mahkûm ediliyorlar. Bunların en meşhurlarının arasında Mücahid Şeyh Abdulhadi el-Iraki (Allah onu kurtarsın) bulunmaktadır. İslam'a muhalif bu tehlikeli yozlasmıs rol, hükümetiniz ve ordunuz tarafından uygulana geliyor. Afganlar ne suç işledi ki onlara karsı bu savası baslatıyor, onların öldürülmesinde Haclılara katılıyor, onlarla savaşıyor ve

onlara zarar veriyorlar? Müslüman Afganlar bugüne kadar direkt Türkiye'ye yahut Türklere ne zarar veya suç işlediler?

Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! Allah ve İslam adına ve Peygamber (sav) aşkına sizden rica ediyorum, hükümetiniz ve ordunuz tarafından İslam'a ve Müslümanlara karşı işlenen bu cürümlere karşı koyun. Bizi birbirimize bağlayan İslam kardesliği adına rica ediyorum, bizi bir araya getiren Hilafete olan sev-

gimiz adına sizden rica ediyorum ki Endülüs'ün ölümüyle ölmüş, hala hepimizin kalbinde kanayan bir yaradır. Ahmed Şevki der ki: Selam olsun sana Endülüs kardeş Hilafet ve İslam senden düştü Ümit beslediğim Hilal senin göğünden battı

O'nu yuttular ve dünyayı karanlık

Küçümsendi ve yüzü görülmez oldu

Kaderi tayin edildi ve mumlandı Ümmet iki yaraya katlanır Biri kanar, diğeri ise şifa bulmadı Müslümanlar senden ve seninle



Çok sayıda Mücahidi tutuklayıp

Kalemler gömüldü, kılıçlar saklan-

Cenaze törenini bitirmediler; işte bu bir cenaze

Senin için kara giyindiler ve geride

Onun ölümüyle senin ölümün arasında

Sevdiğimiz ve nefret ettiğimiz günler geçti

Zayıf asırlar geçti Fethedilmiş asırlar geçti Bir rüya gibi

HIS HIM! HISHIRY

Bu Hilafet bizi bir araya getirdi. Ümmeti beş yüz yıl boyunca Haçlıların hırs ve istilalarından korudu. Beytü'l Makdis'i korudu ve Filistin'in mahvolmus cesedinin üzeri-

> ne İsrail'in kurulmasını önledi. Hilafet düşünce Haclı

du

Nereye gittilerse zulüm ve cürüm beraber gitti

Papazlar onları Kitab adına teşvik

Kitab'ta yasaklanan ne varsa onlar kendini koşuya sürdü

Alay edilmiş krallıkların kontrolünü aldılar

İnsanlar onlar için ancak birer davardılar

Hilafet Türkiye'si bütün hastalıklarına rağmen bizi savundu. Simdi ise Türkiye laik oldu ve bize saldırıyor. Hilafet Türkiye'si bütün zayıflığına rağmen bizi elinden gelen en iyi şekilde her bir açgözlüye karşı savundu. Şimdi ise Türkiye laik oldu ve açgözlü bütün Haçlılara yardım ediyor ve bizden ganimet olarak alınanları onlarla paylaşıyor. Hilafet Türkiye'si bütün kusurları-

> na rağmen mukaddesatımızı korudu. Bugün laik Türkiye kanları-

mızı, mal-

kurtların bize karşı saldırıları her taraftan yoğunlaştı. Beldelerimizin daha önce yağmalamadıkları kısımlarını mahvettiler ve İsrail, esir ettiği Beytü'l Makdis'i kuşatan bir devlet olarak kuruldu. Haç'ın ordusu, açık laiklikleri ve gizli Haçlı ideolojileriyle geldiler ve İslam bedenini dilimlere ayırmaya başladılar. Şehirleri ve köyleri boğazından yakaladı

Bu açgözlü müttefik ordu Engin toprakları ve gökyüzünü ele geçirdi

Dağları ve tepeleri kapladı Hayal ellerinin arasında zulüm ollarımızı ve mukaddesatımızı almak için geliyor. Hilafet Türkiye'si bizi koruyup barındırdı. Bugün laik Türkiye, bizi Kuran'ı aşağılayan, Peygamberimizle (s.a.v) alay eden İslam düşmanlarına teslim ediyor. Türkiye bütün kusur ve hastalıklarına rağmen şanımızın, saygınlığımızın, egemenlik ve vahdetimizin bir sembolüydü.

Seslen Ankara'ya ve tebriklerini

Geleceğin, evlatlarının kılıçlarıyla inșa edilmiștir

Ey yedi kandilli Süreyya'nın yolun-

muş çocuğu,

Mağrur dağlar senin babana baş eğdi

İkiniz de şana ve direnen cazibeye adandınız

O, bulutların arasında sen ise hala halkınlasın

Sen ve ben, bir inancı ve Kitabını paylaşıyoruz

Doğu, seni büyüttüğü gibi beni de büyütüyor

Ev gemici sen onun derinliklerinde dolasırsın

Her aydınlık ve karanlıkta

Eğer Marmara'ya gelirsen gemin sevklenir

Sessiz bir gülümsemenin ufkunda neşeyle

Ve durulanmış Haliç'e gelirsen Maddenin ve özenin şaheserini kur güneşle

Mutluluğun ve yüksekliğin ülkesine bak

Bab-ı Ali'ye; ve vazifeni yap Hilafete senin güneşin için ağlıyorum de

Dün senin düşüşünle batan güne-

Ey Tevhid ateşi var mı dır biri, seni söndürecek

Allah-u Teâlâ seni alevlendirirken

Bu yüzden, kalbi İslam ve Peygamberinin (s.a.v) sevgisiyle dolu olan gayretli her Müslüman'ın bu şanlı Hilafet için haykırmak ve geri gelmesi özlemiyle üstesinden gelmek görevidir. İnşallah Peygamberin (s.a.v) yolunu takip eden ve doğru yönlendirilen bir Hilafet olacaktır.

Minareler ve minberler senin için yakınır

Krallıklar ve ülkeler ağladı Hindistan acı çeker, Mısır kederli Onlar, yaşlı gözlerle sana ağladı Şam, Irak ve Fars sorar Hilafet yeryüzünden mi kalktı? Yüce bir nesil geldi gecelerden gecerek Onsuz

Akşamla sabah arasında saptırıldı

Utanç verici sebeplerden bir akrabalık kaldırıldı

Ki o, canlarımızın en samimi bağlarıydı

Mevcut dindarlık onun üzerinde toplanmıstı ve belki

Huzur döşekleri onun üzerinde toplanmıştı

Müslümanların saflarını ve yollarını kurdu

Her geliş ve gidişlerinde

Türkiye'deki Müslüman kardeslerim! Durumu anlamak icin tarihi okumamız gerekir. Fatih Sultan Mehmed Osmanlı ordusu Viyana kapılarına dayandığında Safeviler, Hilafeti sırtından vurmak için Haçlılarla beraber komplo kuruyordu. Bugün de Safaviler (Şiiler) Afganistan ve Irak'ta aynı rolü oynuyorlar. Sabur, geniş omuzlular geri döndü Ve Kisra'nın imansızları razı etmek için koşuşturdu Omzunda silah taşıyan her biri Düşmanlığını gizliyor Allah bize yardım edecekti, Onlar toplansa da Her ülkeden bir bölük yahut bir

Bugünkü Safeviler (Şiiler) de Irak ve Afganistan'daki Müslümanları vurmak için Haçlılarla isbirliği yapiyor. Fakat bu sefer -maalesef-Türkiye'nin katılımıyla beraber (yapıyorlar). Birinci Dünya Savaşı'nda Haçlı İngilizler, Hilafeti iki Arap hançeriyle sırtından vurdular, ikisi de İngiliz bayrağının haçı altında olduğu ve onların altınlarıyla, teçhizat ve istihbaratlarıyla desteklendiği halde İslami bir davete sahip olduklarını iddia ediyordu.

tugayla

İlk hançer, Necid'deki Abdulaziz El Suud'un hançeriydi, o ki savaşın başlarında İngilizlerle, İngilizlerin kendisiyle bütün bağlılıklarını elde ettiği el-Katif anlaşmasını imzalayan kişiydi. Bunun karşılığında, İngilizler, (Arap) Yarımada(sın)daki

Osmanlı varlığıyla savaşmaları için onlara para ve silah desteğinde bulundular. Bu mutabakat, 1915 yılında Abdulaziz el Suud ile El Raşid arasında geçen Cirab savaşında öldürülen İngiliz istihbarat subayı Yüzbaşı Shakespeare'in koordinasyonuyla bitirildi. Abdulaziz el Suud, sirk ve bidatle savastığını iddia ediyorken Hilafet Devleti'ni İngiliz hançeriyle vurdu.

savaşında ittifak ediyorlar. Maalesef, bu sefer Türk ordusundan ve hükümetinden de yardım görüyorlar. Eğer kötü âlimler dün Hilafeti düşürmeyi destekleyen fetvalar verdilerse torunları da bugün Müslümanlarla savaşında Müslümanları öldürmek için Amerikan ordusunda savasmaya cevaz veriyor.

İsrail'in izniyle ve razı olduğu fet-



İkinci hançerin sahibine gelince o, şerif Hüseyin bin Ali'dir. O ki Birinci Dünya Savaşı'nın başında Arap devleti kurma iddiasıyla Osmanlı devletine karşı ayaklandı. Arap devletine hükmetme hakkının Haşimilere ait olduğu iddiasındaydı. Casus Shakespera, Abdulaziz el Suud'a eşlik ediyorduysa, casus "Arap Lawrence" de Şerif Hüseyin'e ve oğlu Faysal'a eşlik ediyordu. Abdulaziz el Suud ve Şerif Hüseyin bin Ali'nin oğulları ve torunları yollarına devam ediyor. Dedelerinin Birinci Dünya Savaşındaki Haçlı İngilizlerle olan ittifakını sürdürdüler. Bugün de Haçlı Amerikalıların İslam'la olan

vaları veriyorlar ve Irak'ta Amerikalılarla savaşmaya karşı fetva veriyorlar. Bir de (Irak) ordusuna, polisine, Ulusal Güvenliğe ve Uyanış Konseyi'ne katılmaya cevaz veren fetvalar veriyorlar. Irak'ta cihada çıkmaya karşı fetva veriyorlar ve dinlerin birliğine, İsrail'deki mücrimlerin en büyüklerine gülümsemeye ve el sallamaya çağırıyorlar. Kutsal yerlerin savunucularının

kanlarını heba ettiler

Senin müftünün değil ateşin müftüsünün diliyle

Düsmanın sırrına içtiler ve öttüler Harabe duvarının ardından baykuş diliyle

Eğer sen onlar için Mekke idiysen,

onları görecektin

Tıpkı Muhammed ve ashabına yaptıkları gibi seni terk ederken Namaz ağlar oldu ve fitne alay edi-

Şeriat ise adaleti bozan bir saygısız sayılıyor

Espri ve telle saptırıcı fetva verdi Ve sapkınlığı ülkelerde yayarak geldi

Dinleyelim seslenen her bölgede Sesleniyor yalancıya yahut kinayemeçler verirken Yahudilerin Filistinlilere uyguladığı aynı cürümleri Afganistan'daki Müslümanlara, Mücahidlere, kadınlara, evlatlarına, köylerine ve mallarına karşı işledi. Türkiye'deki gayretli her Müslüman Türk hükümeti ve ordusu tarafından İslam'a ve Müslümanlara karşı işlenen bu cürümlere etkili bir şekilde karşı koymalıdır. Bunlara ellerinden geldiği kadar karsı koymalıdır.

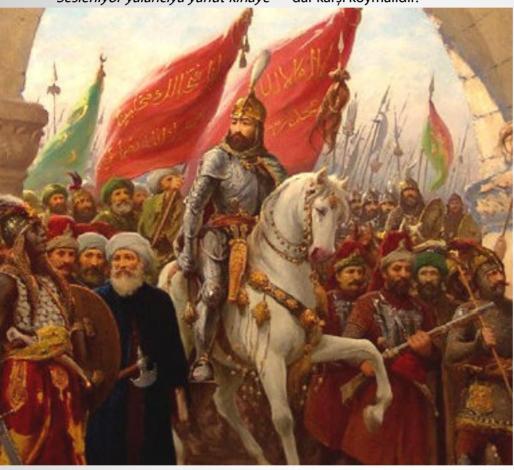

cive Her yerde tanık olalım fitneye Din satılır olmuş hem de kendi izniyle

Muaz'ın altınları hakkında fetva verilivor

Onun kılıcı ise inatçı kindar canlar istiyor

Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! İsrail'i tanıyan hükümetiniz, onunla ticari, çıkar ve yetki anlaşmaları ve birlikte tatbikat yapıyor, hükümetiniz İsrail tarafından Gazze'deki Müslümanlara yönelik cürümleri protesto eden bazı de-

Türkiye İslam'ın koruyuculuğuna, Müslümanların savunuculuğuna ve düşmanlarına karşı Mücahidliğe dönmelidir. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! Afganistan'daki Mücahidler, Kıbrıs'taki, Keşmir'deki, Filipin'deki, Somali'deki ve her nerede zulüm gören varsa oradaki Müslümanların yanında yer aldı. O halde siz de onların yanında yer alın, çünkü Müminler kardeştirler. Rasulullah (sav) buyurmuştur ki: "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut

gibidir. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azalar da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır."

Türkiye'deki Müslüman kardeşlerim! Hükümetiniz ve ordunuz, Afganistan'da Müslümanlarla savaşıyor, temiz evlatlarınız ise canları ve mallarıyla oradaki kardeşlerini korumak için kalktılar, İslami Emirliğe yardım ettiler ve Fatih Sultan Mehmed'in şanını tekrar dirilttiler. "Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." İşte sizin temiz evlatlarınız, Cihad cephelerine, Şehadet meydanlarına ve yakın bir fethin şanına doğru koşuyorlar inşallah; izzet ve saygınlığın Afganistan'ına, İslam'ın ve Cihad'ın Afganistan'ına, Hicretin ve Nusret'in Afganistan'ına, adaletin ve Şeriat'ın Afganistan'ına. O halde tertemiz Mücahid evlatlarınızı destekleyin, onlara yardım edin ve onların örnekliğini takip edin.

"Allah'a iman edin, Rasulü ile birlikte cihad edin' diye bir sure indirildiği zaman, (o münafıkların) içlerinden güç yetirenler senden izin isterler ve: 'Bizi bırak ta oturanlarla birlikte kalalım' derler. Geri kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerine de mühür vuruldu. Onlar anlamazlar. Fakat Peygamber ve beraberindeki müminler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar için hayırlar vardır ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah, onlara altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte en büyük kurtuluş budur."

Duamızın sonu âlemlerin Rabbi Allaha hamd etmektir. Ve Allah'ın Salât ve selamı Peygamberimiz Muhammed'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

# **AFGANISTAN ISLAM EMIRLIĞI**

# **ARALIK AYI İSTATİSTİKLERİ**

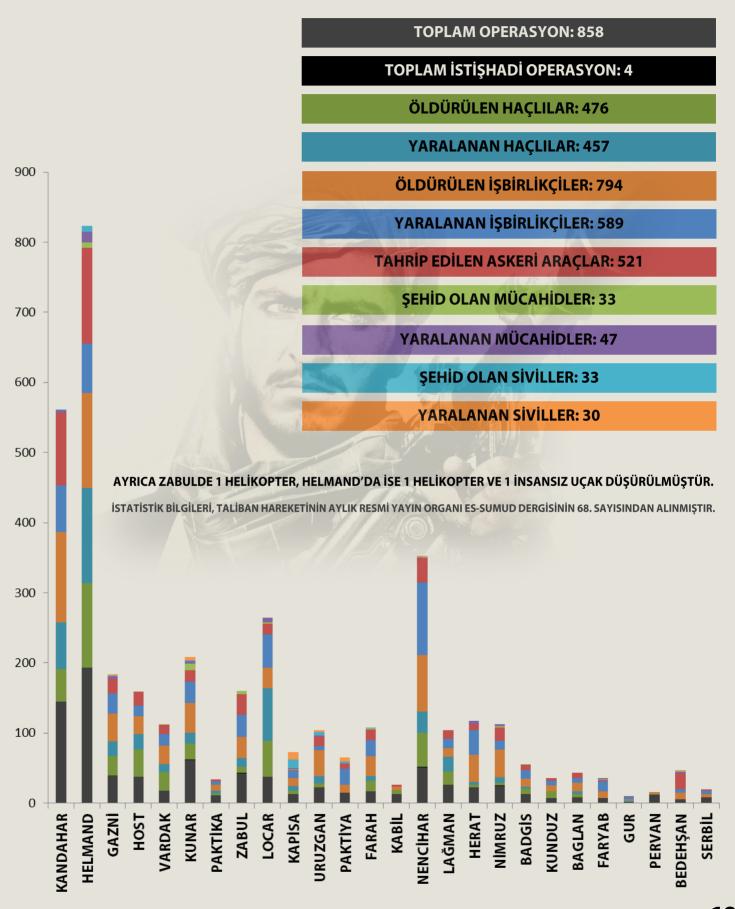







# BARIŞ, ANCAK ŞERİAT'I TESİS ETMEKLE GELİR

#### MEVLÂNÂ FAZLULLAH PAKİSTAN TAHRİK-İ TALİBAN HAREKETİ MALAKAND BÖLGESİ EMİRİ

Tüm hamd Allah'a aittir. Kainatın rabbi, şehitlerin rabbi ve tüm mücahitlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salat ve salam resul ve nebilerin imamı Muhammed'e (s.a.v), ailesine, ashabına ve müminlerin üzerine olsun. Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım.

"Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet kendilerinin olması koşulu ile satın aldı. Onlar Allah yolunda çarpışacaklar öldürecekler ve öldürüleceklerdir." (Tevbe 111)

"Bizler sağ oldukça cihada devam edeceğimize dair Muhammed (s.a.v.)'e biat ettik."

Aziz ve muhterem müminler, saygı değer konuklar. Allah'ın nurunun pervaneleri... Haçlı seferlerinin yeniden başladığından haberdarsınız. Haç kaldırıldı ve tüm dünya İslam'ı, cihadı ve mücahidleri yok etmek için onun altında birleşti.

Gecenin gündüzün yerini aldığı gibi her çağda iyilikle kötülük arasında benzer bir savaş vuku bulmuştur. Ancak bu savaşlar Allah'ın dinine bir zarar veremez, güneşe kum atan kişi sadece kendi başına kum atmış olur.

Bu savaştaki ilk darbemiz şehadet aşıkları tarafından gerçekleştirildi. 19 şehadet aşığının dünyanın şu an ki en büyük tiranına, insanların ve toplumların geleceğine hükmettiğini sanan ve küresel bir hegemonya peşinde koşan zalime nasıl saldırdığından hepimiz haberdarız. Küstahlıkları şehadet aşıkları tarafından yok edildi.

Muhterem dinleyenler, günümüzün tiranı ve kibri yok edilmelidir. Şehadeti arama arzunuz sayesinde Allah size en büyük hedeflere ulaşmanızı nasip ederken sıradan insanlara ise en az hasarı vermenizi sağlayacaktır.

Allah'a hamd olsun ki her şehadet aşığına sadece iki tip insanı hedeflemesi gerektiğini söylüyoruz:

ilki ordu ve onu destekleyenlerdir. İkincisi ise siyasi liderlerdir. Onları hedefleyin. Buna bağlı kalarak en iyisini yapmaya çalışın, sokaktan geçen insanların istenmeden zarar görmesi durumunda Allah katında sorumlu değiliz. İslam'da buna izin vardır. Bununla ilgili detaylı açıklamaya girmeyeceğim ancak bu ayeti açıklayıp kısaca sizden, devletten ve halktan bahsedeceğim. Taliban'dan ve Mücahidlerden bir mesaj sunacağım.

"Allah müminlerin mallarını ve canlarını cennet kendilerinin olması koşulu ile satın aldı."

Ve kimi insanlar diyorlar ki bizler cennetle ilgili hikayeler anlatıp çocukların beynini yıkıyoruz. Evet biz cennetten bahsediyoruz, onlarda cenneti arzuluyor, hasretini çekiyorlar. Ve biz onlara hiçbir şey sunmuyoruz, onların ödülü Allah'tandır (Subhânehu ve Teâlâ). Ve Allah (Subhânehu ve Teâlâ) onlara bunun için cenneti vereceğini söylüyor.

Eğer bu noktanın üzerinde durursak İslam alimlerinin bu ayetle ilgili bazı önemli hususları zikretmiş olduklarını görürüz. Öyle ki, burada Allah'ın (Subhânehu ve Teâlâ) bizzat kendisi alıcıdır. Allah (Subhânehu ve Teâlâ) buyuruyor ki: "Buradayım ve bu antlaşma bizzat benimle yapılmıştır. Benim için

verileni satın almak için buradayım." Ardından nefsi (kişileri) ve mülkiyeti vurgular. Kur'an'ın herhangi bir bölümünde mülkiyet yeğlenirken burada nefis öncelikli olarak zikredilmiştir. Niçin?

Çünkü burada kıtal (savaşmak) terimi cihadın yerine kullanılmıştır ve cihadın zirvesi de Allah için savaşmaktır. Saygı değer dinleyenler, işte bundan dolayı burada nefis tercih edilmiştir. Çünkü genellikle cihad da can kaybedilir ve kişi şehit olur ve düşman ise cehenneme gider.

Mübarek cihadın karşılığında ise cennet o kişiye verilir. Bu çok önemli bir ticarettir ve önemi bizzat taciri tarafından belirtilmiştir. Çünkü yüksek mevkideki bir insan ucuz şeyler almaz. Sultanların sultanı bizzat kendisi gelip işlemi bizzat idare etmektedir. Bu işlemi bizim pazarımıza kendisi iletmektedir. Bu şekilde bu işlemin tamamlandığını düşünün. Ve O (c.c), sıradan insanları bu işleme katmaz. O c.c), müminden satın alır. Mümin inanır ki eti ve kemikleri o kadar değerlidir ki bizzat Allah (Subhânehu ve Teâlâ) bunları istemektedir.

Şimdi bakalım: Bu taahhüt bizzat Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın peygamberlerinin eliyle hazırlanmıştır. Bu bildiri sıradan bir yerde yapılmadı, bizzat Allah'ın kutsal kitaplarında vurgulandı! Ve Musa (a.s.)'dan Muhammed (s.a.v.)'e kadar bütün peygamberler bu taahhüdün içindedir. Bu çok büyük bir sonuçtur.

Ve biz şahid oluruz derken muhteşem bir sevince sahip olacağını vurgulamaktadır. Bu küçük bir iş değildir. Akıllı bir insan ürettiği malı bir an önce satmak ister, çünkü beklerse bozulabilir veya kötüleşebilir. Bunun içine nefis de girer, keza çok geçmeden Allah'a

geri verilmelidir.

Ve unutmayın ki şehidin durumu cennetin diğer sakinlerinin durumundan farklıdır! Bu hafife alınacak bir şey değildir. Ve cennet Pakistan'dan binlerce kat daha büvüktür. kadar vazifesine devam etti. Ta ki Allah batılı helak edip hakkı ortaya çıkarıncaya kadar. İbrahim (a.s.)'e bakın, tek başına tüm dünyanın kralına karşı çıktı ve asla boyun eğmedi ve bu da düşmanlarını umutsuzluğa sevketti. Hatta ülke-

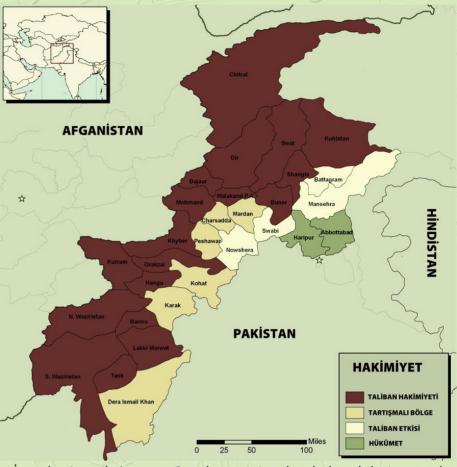

İnsanlar Amerika'ya veya Ortadoğu'ya gitmek için çabalıyorlar. Biz niye cennete gitmek için çaba sarfetmeyelim? Allah'a hamd olsun ki biz kendimiz için ne istersek başkaları için de onu isteriz. Bu sizlere Allah'ın tevcih etmiş olduğu bir rahmet ve lütuftur, bunu hatırlayın ve Allah'a şükredin. Allah'ın lütfu ile etiniz ve kanınız tiranları parçalayan mermilere dönüşecektir. Hiçbir şeyi Allah'tan daha yüce görmeyiz. Allah mutlak hüküm sahibidir.

Tarihe baktığımızda Kur'an bize göstermektedir ki asla "ben zayıfım ama düşmanlarım güçlü" fikrine kapılmamalıyız. Nuh (a.s.) tüm dünyanın karşısına dikilmişti. Teslim olmadı ve vazgeçmedi, sonuna

sini terk ederken bile inancından ve isteklerinden vazgeçmemişti.

Muhterem dinleyenler Musa (a.s.)'ın hikayesine bakalım. Sadece iki kardeş firavunun 700 bin kişilik ordusuna karşı idi. Ona karşı başlattığı savaşta isteklerinden vazgeçmedi. O (a.s) ve ulusu öncesinde ve sonrasında pek çok acıya katlandı. Eğer bu yol Allah'a ulaşmada kötü bir yol olsaydı Allah onu Kur'an'da övmez, kötülerdi. Ama hayır! Allah onlara yardım etti. Ölümün gözleri içine bakma, Peygamberlerin ve onların asil takipçilerinin yollarıdır. (Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun)

Saygı değer dinleyenler! Muhammed'imize (s.a.v.) bakalım, tüm dünyanın karşısına nasıl dikil-iyoruz ve inancımız bu Allah'ın rızası için yaptığımızdır. Herhangi bir dünyevi sebebimiz yok ve hiçte istemedik elhamdulillah.

Ve Swat diğer bölgelere nazaran daha yoğun nüfusa sahip bir bölge ama Allah'a hamd olsun bu aralar verdiğimiz kurbanlar daha az. Tarihi ve anıları yeniden canlandırdınız. Kadınlar, erkekler ve çocuklar tarihi yeniden canlandırdı.

biliyorsunuz. Emirimiz Hekimullah Mehsud'dur. (Allah onu korusun) Allah diğer büyüklerimizi de muhafaza buyursun. Onlardan gelen emirlere göre hareket ederiz. Ve amacımız Allah'ın göğü altında ve Allah'ın arzının üzerinde Allah'ın kurallarını hakim kılmaktır. Ve bunun için kendini feda etmek Tahrik

netle mükafatlandırılmalarını iste-

Tahrik-i Taliban'ın hedeflerini

ve barışı yok eden kişiler olarak gösterirler. Bu şekilde sizi karaladıktan sonra ise sizi öldürürler.

Değerli dinleyenler, Allah'a hamd olsun ki yaptığımız fedakarlıklar bunların oyunlarını tahrip etti. Eğer amacımızda sabit olursak cihad'ın getirisi bize şeriatın tesisi olacaktır ve o zaman ancak biz barıştan bahsederiz.

Hapishanelerden saldıkları mahkumları ya helikopterlerden aşağı atıyorlar, ya da cesetlerini ana caddelerde teşhir ediyorlar. Bir kafir esirin hakları dahi Kur'an'da vurgulanmıştır ve ona iyi davranmanız gereklidir. "Onlar yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler" (İnsan 8)

İnsan hakları var, ancak Pakistan'da ne insan hakları var, ne İslami haklar var. Burada hiçbir şey yok! Bu sadece cihadla düzelir. Bu ülkeyi kuran ideoloji, uğruna 6 milyon insanın can verdiği bu ideoloji yeniden canlandırılmalıdır.

Ancak bundan sonra muhterem dinleyenler, barış gelebilir ve insana insan muamelesi yapılabilinir. Bugün insan hayatının hiçbir değeri yoktur, insanlar tavuk boğazlanırmışçasına öldürülmektedir.

Onların programları budur: Mahkumlar işkence ile şehit edilecekler, kadın ve çocukları ise sürgün edilecekler, işte onların barışı budur. Bir barış panayırı kuracaklar ve barış adına içki, zina ve dansı serbest bırakacaklar. Bunlar gençliğin karakterini yok etmeye çalışan mütecavizdirler, ama Allah'a hamd olsun ki, bu bizim davamızdır, Allah'ın hükmünü tesis edince neler olacağını halkımız bilmektedir.

Görevimiz nerdeyse tamamlanmak üzere, sadece son bir vuruş yapmalıyız, gerisini Allah (Subhânehu ve Teâlâ) kendisi tamamlayacaktır. Bu özellikle düş-



Olayların değiştiğini hatırlayın, Kabe'nin rabbine yemin ederim ki sizin gibi ve aynı bağlılıkta şehadet aşıklarından daha fazla olursa, İnşallah sadece 100 şehadet operasyonunun olayları değiştirip değiştirmeyeceğini görürsünüz.

Diyorum ki Allah bizimledir. Biz aciziz Allah ise tüm güçlere sahiptir, bizim hiçbir şeyimiz yok ama Allah her şeye sahiptir. Allah'ın hazinelerinde asla bir eksilme olmaz. Bu inancımızı her zaman koruyacağız.

Allah bize karşı çok rahmetli, dinimiz bize karşı çok rahmetli ve bizde insanlara karşı çok merhametliyiz. Hindular, Sihler, İngilizler veya şu sapık ordunun mensupları olsunlar hiç fark etmez, biz herkesin iyiliğini isteriz. Onların Allah'ın dinini kabul etmesini, cehennem ateşinden kurtulmalarını ve cen-

-i Taliban'ın en önemli amacıdır. Bu bizim kesin amacımızdır. Bu unvanlar, oy, ya da para istemez. Bu bizim tek amacımızdır. Ey insanlar kendinizi başarılı kılın. Allah'a sarılın ve hem dünya hem ahiret huzuruna erin.

Devlet barıştan bahsediyor. Barış, muhterem dinleyicilerim, sadece şeriatın tesis edilmesiyle gelir, şeriat ise cihadla gelir. Onların barış için olan fikirlerini de gördünüz. Bu ateist, Yahudi, Hristiyan ve müttefiklerinden oluşan güruh hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapar. Beyanatlarında haktan yana olurlar ama niyetleri batılı kurmaktır. İnsanları yanıltmak onların alışılagelmiş geleneğidir. Karşınıza asla ben bir kafirim ve size düşmanım diyerek gelmezler.

Sizi terörle savaşmak bahanesiyle öldürmeye gelirler ve sizi ülkeyi -manlarımızın rakiplerinin kaçtığını düşündükleri anlarda defalarca vuku bulmuştur. Hatta bu bizzat Peygamber'e de vahyedilmiştir: Doğrusu siz peygamberin ve müminlerin kesinlikle ailelerine dönemeyeceklerini sandınız ve bu kalplerinizde allanıp pullandı. Kötü bir zanna kapıldınız. Böylece cezalandırılmayı hak eden bir topluluk oldunuz." (Fetih 12)

Allah'a hamd olsun ki amacımızda sabitiz ve hicbir tereddüdümüz yok. Allah'ın dininden asla taviz vermeyeceğiz, şehitlerin kanına ve dullara ihanet etmeyeceğiz. Kabe'nin rabbine yemin ederim ki Batıl zelil olacak ve Kur'an'a teslim olacaktır.

Bu her şeyi doğru yapacak şey midir? Eğer Allah izin verirse, evet! Bundan dolayı burada bu kadar fedakarlık yapıyoruz ve karşılığını almıyoruz diye düşünmeyin. Allah'ın izniyle yaptınız, bu fedakarlık toprağı bereketlendiren bir şey gibi olacaktır ve İnşallah oluşacak bahçenin çiçek ve meyveleri kısas ve hudud olacaktır. Barış ve adalet, onur ve haya sağlanacak ve insanların hakları korunacaktır.

Düsmanlarımızın operasyonları bizi harekete geçmeye tahrik etmektedir. Sözde barış çabaları altında ordunun yaptığı katliamlar ve bombardımanlar aslında birer "utanç çabasıdır". Onlara göre barış, kız ve oğlanların sarmaş dolaş gezmesi, zinanın, alkol tüketiminin ve diğer ahlaksızlıkların artmasından başka bir şey değildir.

Muhterem dinleyenler, dinimiz bu şekilde barış oluşturmaz. Barış, içinde pek çok manayı kapsayan büyük bir terimdir. Küfür ile yapılan bir barış Kureyş suresinde "Onları korkudan emin kıldı" olarak vurgulanmıştır.

Ve Allah (Subhânehu ve Teâlâ) buyurmuştur ki: İman eden ve hayırlı amellerde bulunanlara yerin hakimiyetini veririm. Sonra Allah onları emniyetsiz durumlarından huzura erdireceğini bildirmiştir. "Eğer biz onları yeryüzünde egemen kılarsak, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyi ve güzel olanı emreder, kötü ve çirkin olanı da yasaklarlar Bütün islerin sonucu Allah'a dönecektir." (Hac 41) Barış ne muazzam bir şeydir. "İman edip imanlarına haksızlık karıstırmayanlar var va korkudan emin olmak iste onların hakkıdır. Hidayete erenlerde onlardır." (Enam 82)

Barışın muazzamlığına bakın, öyle ki İbrahim (a.s.) duasında ilk olarak onu istemektedir. "Ya Rabb, burasını güvenli bir belde kıl, busiz ve diğer aşiret bölgelerinde yaşayan insanlar sınavdan geçiriliyorsunuz, çünkü sizler inançlısınız. Afganistan'da sürekli savaş var, peki neden sürekli olarak orada? Çünkü oradaki insanlar da inançlıdır. Tek bir kafir bile o topraklarda hüküm süremez. Bundan dolayı biz de aynen onların yaptığını yapiyoruz. Ve devrime yavaş yavaş ve derece derece yaklaşıyoruz.

Küfür sizi köleleri yapan NGO'lara ait kuruluslar tarafından size kabul edilebilir bir şey haline getirilebilinir: Eğer siz bu kuruluşlar tarafından tümüyle bakılmaya razı olursanız işte bu sizi köleliğe götü-

İnsanlarımızın yaptığı bu feda-



ranın halkını onlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli ürünlerle rızıklandır" (Bakara 126)

Barış olmadan hayatın tadı da olmaz. Bolluk içinde olsanız dahi yine de bir zevk alamazsınız. Ve barış Allah'ın sizlere nasip ettiği bu fedakarlıklar ve yapmaya koyulduğunuz bu operasyonlar sonucu gelecektir.

Sizin namınıza halkıma tekrar tekrar teminat veriyorum: Ey halkım, siz inançlı olduğunuz için sınavdan geçiriliyorsunuz. Sizin hayanız var bu dünyada ve bu ülkede yaşayan binlerce insan içinden

karlıklar için Allah'a hamd olsun. Sizin fedakarlıklarınız bize kat'i netice sağlayacaktır inşallah. Sizler cennete gideceğinizi, bu topraklarda Allah'ın hükümleriyle hükmedileceğini ve bunun için her șeyinizi feda edeceğinizi ilan ettiniz.

Ey ihsan edilmiş halkım, altınlarınızı ve gümüşlerinizi, topraklarınızı ve evlatlarınızı, alın terlerinizi, zenginliklerinizi ve bedeninizi İbrahim (a.s.)'in yolunda Kabe'yi yaptıktan sonra oğlunu kurban edecek olanın yolunda feda ettiVe adadığı kurban oğlu bıçak altındayken Allah tarafından kabul edilir ve merhamet gösterilir. Bundan ayrıca şöyle bir sonuçta çıkartılabilinir: Kendinizi ıslah edin, sabırlı olun, bütün dikkatinizi Allah'a yöneltin ve takva ve dua ile Allahtan yardım isteyin.

Düşmanlarımızı Allah, gözlerimizin önünde yok edecektir. Biz onlara vurduğumuz müddetçe sizin gönlünüz ferahlayacaktır ve onlar ise size karşı rezil olacaktır.

Ve diyorum ki ey halkım, çocuklarınız üzerlerine bombaları bağladı, etlerini ve kemiklerini iliğe çevirdi. Ve bir milletin kadınları bile şehadet operasyonlarına gönüllü oluyorsa, benim şerefli milletim, o milleti yer yüzünde yenebilecek hiç kimse yoktur, umudunuzu kaybetmeyin. kadar anlamsız olduğunun farkına varırsınız. Kaderinize şükredersiniz şimdiki sıkıntılarınız için.

Zamanı gelen gider ve gittiği için şanslıdır. Şimdi düşünelim; nasıl öleceğiz ve nasıl hesap vereceğiz? Belki dağlarda öleceğiz belki de bir kazada kısacası ölüm bize ne şekilde ulaşacak? "Ölüm tektir ama çok anlamı vardır"

Dininiz için çektiğiniz bu sıkıntılar sizin için aslında sevindirici bir haberdir. Haccac bin Yusuf gibi sayısız hacc ve umre yapan, Ebu Cehil gibi hacca giden, Abdullah bin Ubey gibi hızlı namaz kılan nice münafık ve sapıklar bu savaşta can verdiler. Onlar bu karmaşanın içine geldiler ve Allah onları cezalandırdı. Bu bizim günahlarımızdan arındığımızı gösterir.

Allah bu sıkıntıları üzerimizden



Medyanın hokkabazları firavunun büyücülerine benzer söyledikleri sizleri umutsuzluğa düşürmesin.

Kıyamet gününün sıkıntılarını hatırlayın ve yeniden dirilme gününün sıkıntılarını şimdi çekiyor olduğunuz sıkıntılarla karşılaştırın. 50.000 yıl sürecek bir ıstırap! Şimdiki sıkıntılar bunun yanında ayağa kıymık batması gibi kalır. Bunu hatırlarsanız şimdiki sıkıntıların ne

kaldırırsa ve ahretimizi de iyi kılarsa biz Allah'tan razı oluruz ve O (c.c) da bizden razı olur. Bu Allah'a söyleyeceğimiz sözdür: "Bizden senden razıyız, Sen de bizden razı ol." Bundan dolayı biz kendimizi feda etmeye devam edeceğiz ve mükafatını ahiret için bekleyeceğiz bu Allah'ın dinidir ve O bunu sağlayacaktır.

#### **ALIMLERE MESAJ**

Alimlere olan mesajım şudur:

Aciz yaşantınız daha ne kadar devam edecek? 50, 60 belki sadece 30 sene... Neden hayatınızı daha uzun yaşayan ve yaşayacak olan ümmet için feda etmiyorsunuz? Ümmet 1400 yılı geride bıraktı ve dahasını da göreceksiniz inşallah...

Değerli büyüklerim, dualarınızda bizi hatırlayın. Rehberliğinizi bekliyoruz. Bu bizim isteğimizdir, daha derine inmeyeceğim. Sorun aşikardır, Hak ve Batıl bellidir. Hak ve Batıl ayrılmıştır. Terazi gelmiş, bir tarafında şeytan ve yoldaşları diğer tarafında ise Rahman'ın yolundan gidenler vardır. Bir taraf gece bir taraf ise gündüzdür. Ben kendim için cennet ve hicreti arzuluyorum ve bunu sizler içinde arzuluyorum.

#### Ve Saray Alimlerine de Diyorum ki;

Yaptıklarınıza ve insanları çağırdıklarınıza dikkat edin. Sonunuzu dikkatli bir şekilde düşünün, yaptıklarınız çok acı olabilir. Haçlılarla birlikte Allah'a, Resulüne ve değerli büyüklerimize karşı durmak büyük bir talihsizliktir. Bu alimlere olan mesajımdır, dikkatli olun ve bu büyük talihsizlikten kaçının. Sizi dolarlarla kandırmalarına izin vermeyin. Sıradan bir yaşantıyı seçin ve ahiretinizi kurtarın.

## Hocamdan Taliban Kardeşlerime Bir Mesaj

Elde edecekleriniz nedeniyle insanlar büyük beklenti içindeler. Bir devrim olmasını ve laik sistemin devrilmesini bekliyorlar. İnsanlar sizin her hareketinizi yakından izliyor. Bu nedenle insanların büyük beklentilerini (karşılama konusunu) garantiye alın. Eylemleriniz nedeniyle insanların dinlerinden vazgeçirilmelerine izin vermeyin. Kendinizi insanların hizmetkârı yapın.

Talib'in mühimmat ve güce sahip olduğu yerlerde kibirli ve küstah davranmasına izin vermeyin. İnsanların canları ve malları konusunda dikkatli olun. (Hem de) çok dikkatli olun. (Onurlu bir duruşla) Basitçe söylediğiniz bir evet bile büyük bir anlaşma yapmaktır. Omuzda silahla küstah bir şekilde "Benim kim olduğumu bilmiyor musun?" denilerek dolaşılmasına izin vermeyin. Eğer o, insanların başına bela olmuş bir yılan veya akrep ise biz onunla ilgileniriz insallah.

Halk büyük baskı altındadır. Ruslar bile bunların yaptıklarını yapmamışlardı. İnşallah bu orduyu Allah'ın yardımı ile yeneceğiz. Ancak bunu cephanemizle değil kardeşlerim manevi gücümüzle yapacağız. Peki bu gücü nasıl elde edeceğiz? Sevgili kardeşlerim, bu gücü cihadın prensiplerine uygun hareket ederek edineceğiz. Bu kurallar Enfal suresinde belirtilmiş, konu Al-i İmran suresinde tartışılmış ve uzak durulması gereken seyler Hucurat suresinde vurgulanmıştır. Bunlar uygulanırsa aziz kardeşim Allah'ın yardımı gelecektir. "Allah'ın izniyle nice az topluluk çok bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara 249)

Bu Allah'ın sözüdür. Pek çok kere -Allah en doğrusunu bilir- 3,4 belki 5 kişiden oluşan ve Allah'ın diniyle hareket eden küçük gruplar kendilerinden daha büyük tiran ordularını yenmiştir. Hangi temel üzerinde? Allah'ın yardımı ve izni ile. Samimi, Allah'tan korkan, sadık, disiplinli ve itaatkar olunması gerekir.

Aziz kardeşlerim, bu devir en itaatkar olmamız gereken devirdir. Dikkat edin, emirsiz bir iş sakın yapmayın. İzin veya emir olmadan çalışmayın bile, bu Taliban'dan isteğimdir. Cihad çok kutsal bir görevdir, aynı zamanda ise çok zorlu bir görevdir. Hatırlayın ki emirlere karşı gelip yapılan çok küçük bir iş belki de 1000 düşmanı yok edecek bir iş bile olsa size kıyamet gününde hiçbir şey kazandırmaz. Umarım siz Allah'ın şu hükmü kapsamına girmezsiniz: "Onlara ahrette hiçbir şey yoktur."

Ve Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki: Cihada katılan pek çok insana kıyamet günü zerre hayır yoktur. Ve cehennem ateşi ilk önce üç tip insan için kızdırılacak. Şehid, âlim ve cömert. Çünkü onlar, niyetlerinde hataya düşmüşlerdir. Samimi değillerdi ve Allah'ı razı etmek gibi bir niyetleri de yoktu. Bundan ötürü onlar, cehenneme yakıt olanların ilki oldular. Allah bizleri ondan güvende kılsın.

Taliban'dan şunu istiyorum, kendini Taliban olarak isimlendiren suçlular ve soyguncular olmayın. Tarih bunun nereye sürüklendiğini gösteriyor.

kı uyguluyor. Allah onlara bir ders vermemizi nasip etti. Ordu baskı uyguluyor. Kardeşlerimiz ise onların peşindeler şu an! Onlara buldukları her yoldan saldırıyorlar. İnançtan daha büyük hiçbir şey yoktur kardeşlerim ve bu çok önemlidir.

Ve eğer biz baskı yapmaya başlarsak Allah bizim üzerimize birilerini gönderir ve bize hak ettiğimiz dersi verir. Allah Taliban'ı tüm şeriat dışı hareketlerden korusun. Cihad sadece kılıçların Peygamberinin (s.a.v.) sünnetine uygun olarak yapılır, ancak o zaman kabul edilebilirdir. Ve de şu aşikardır ki bizim Muhammed (s.a.v.)'in şeriatının sünnetine başvurmamız gerekmektedir.

Yer yüzü Allah'ındır. La ilahe illallah

Ve yeryüzü onun yarattıklarıyla kaplanmıştır



Afganistan'daki Rus işgali esnasında cihad eden komutanlar sonradan Beytü'l Mal'dan haksız kazançlar sağlamaya başladılar. Küstahlaşıp hainleşip milliyetçiliğin etkisiyle iç savaşa başladılar. Sonra ne mi oldu? Allah Taliban'ı ortaya çıkarttı ve hepsine hak ettikleri dersi verdi.

Buradaki Han ve Malak'larda bas-

La ilahe illallah Gök Allah'ındır La ilahe illallah İkisinin arasında Allah'ın kanunu istiyoruz La ilahe illallah FATA'yı yahut sivil kanunları kabul etmiyoruz La ilahe illallah Yolculuğumuzun her adımında çeşitli sınavlar vardır

Bu yol mükafatını sadece Allah'tan alanların yoludur

Bunun içinde Ta'if'in vadileri ve Kerbela'nın çölleri vardır

Yolculuğumuzun her adımında çeşitli sınavlar vardır

Ama güzel haberler, ey yiğitler bu yol cennetin yoludur

Yolculuğumuzun her adımında çeşitli sınavlar vardır

Tüm dünyadan koptum diye endişelenme

Ey mücahid dine hizmettesin nereye gidiyorsun?

Cihad ortamı seni hatırlayacaktır. Halkıma ise şu mesajı vermek istiyorum:

Kendinizi devlet işlerinden, devlet memurlarından, Allah düşmanlarından ve diğer tüm şeriat dışı faaliyetlerden uzak tutun. Malakand bölgesinde şeriat dört kez ilan edilmiştir. Kayıplar verdik. Ancak kimsenin babası bu bölgede inançsızlık gösteremez. Şeriat'a muhalif davranışlardan uzak durun.

Gösterişe kaçsak şehadet komandolarımızı Timargarah kamplarına getirirdik ama bu bizim işimiz değil. Biz milletimizin namusunu koruyoruz. Bu bizim için zor bir şey değildir. Ama bu onlara bu tip hareketlerden uzak durmaları için yeterlidir. Ve onlara diyorum ki bu tarz yerlere gelmeden önce iyice düşünün. Sonrada ben bilmiyordum dememeniz için sizleri şimdiden uyarıyorum. Şeriat'a aykırı olan şeylerden kendinizi koruyun ve şeriat dışı şeylerin olduğu yerlere gitmeyin.

Ayrıca Swat bölgesinin cesur halkına sesleniyorum: Hanların topraklarını kabul etmeyin. Ne olursa olsun kabul etmeyin. Taliban'ın onlarla bitmemiş hesabı kapanmak üzere...

Bizim veya amacımızın önündeki

herhangi bir şey Allah'ın toprağında Allah'ın hükümlerini engellemeye çalışan herhangi bir şey, babalar, kardeşler, polis, ordu, hanlar, malaklar hiç fark etmez! Onları ortadan kaldırırız ve yolumuza devam ederiz. Bu nasıl olacağını gösterir, İnşallah.

Sizinle ilgili konuşmuyorum sizin adınıza konuşuyorum. Diğer insanlar anlasın diye bazı şeyleri sadeleştirdim.

Ve sizlere: Allah şehadetinizi kabul etsin ve bu fedanız karşılığında şeriatın tesis edilmesini sağlasın. Amin...

Hakkın yoluna Allah'a olan güvenimizle geldik

Bizim mutluluğumuz ve hüznümüz sadece onun içindir.

Yolculuğumuzun her adımında çeşitli sınavlar vardır

hareket edip insanların elindeki tüm umutları yok etmek bir Müslümana yakışmaz.

Medyadan diledikleri gibi iddialarda bulunuyorlar ne isterlerse onu söylüyorlar ama bu sihir Musa (a.s.)'nın asası karşısında son bulacaktır. Cihad devam ettiği müddetçe inşallah Allah her şeyi tamamlayacaktır ve hakkın sancağı yükselecektir.

#### Medyaya Mesajim

Sizin cihadınız kalemle yapılandır, ancak sadece kendinizi İslam'a feda ederseniz... Sizler Allah'ın mahşer günü herkesi kendisine verilen yeteneklere göre hesaba çekeceğinden haberdarsınız.

Kimisinin gücü kalemindedir, kimisinin ellerindedir, kimisi minberde çalışır, kimisi siperde, kimisi tarlada kimisi başka yerde... Eğer bir



# Tüm Ümmete ve Özellikle de Tahrik-i Taliban'a

Allah'a hamd olsun müjdelerim ki hepimiz iyiyiz ve ağabeylerimiz de gayet iyi. Ayrılanlar çeşitli yerlere gitti, kimisi yerlerine vardı, kimisi ise yolda. Allah'a hamd olsun şebekemiz tümüyle fonksiyonel.

Savaşta kimi zaman ilerlemek ve kimi zaman geri çekilmek kaçınılmazdır. Bu bir tekniktir. Ancak düşmanlarımızın iddialarına göre gün Allah'a hesap vereceğinize iman ettiyseniz Yahudilerin ve Hrıstiyanların kuklaları olmayın, Haçlılarla ittifak'a girmeyin.

Eğer kaleminizi, gazetenizi, radyonuzu Allah'a karşı kullanırsanız Kur'an'daki Ahzab suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakın. Murcifûn (yalan haber yayanlar) olarak adlandırılırsınız ve bu size verilen ikazdır ve size ne olacağını söyler.

# EB

# EBU MUHAMMED EL MAKDISI'YE

# 5 YIL... NEDEN?

**EBÛ BASÎR TARTÛSÎ** 

Hamd yalnızca Allah'a, salat ve selam da kendinden sonra peygamber gelmeyen peygamberine olsun ve sonra:

Ürdün Devlet Mahkemesi 04.01.2012 Çarşamba günü adaletsizlik ve düşmanlıkla Şeyh Ebu Muhammed El-Makdisi hakkında 5 yıl hapis cezası verdi.

Şeyh hapisten çıkıp ailesi ve evlatlarıyla sayılı günler geçirmesin ki ikinci bir kez hapse atılıyor. Kardeşi bir kez sormayalım ki bize kendisi hakkında 'zalimlerin hapishanesinde' denmiş olmasın. Zalim diktatörlerin hapishaneleri onu oturduğu evinden daha çok bildi.

Beş sene hapis cezasına çarptırdılar... Oysa o, onların hapishanelerinde zaten onlarca yıl geçirdi... Bir gün çıkarıyorlar sonra bir sene hapsediyorlar...

Bu adaletsiz muamele neden? ... Kimin çıkarı için bu adama bu eziyet ve zulüm, tutuklanması sürüyor?...

Bir papaz ya da bir Yahudi olsaydı onu tutuklamaya cesaret edebilir miydiniz?... Yoksa şeyh 'rabbim Allah' dediği için size değersiz mi geldi?

Eğer hakkı gizlemede, zalim despotları övmede ve fesat çıkaranlara iltifat etmede size itaat etseydi onu tutuklamazdınız...

Zalim olduğunuzu itiraf edin...

Sizler şeyhi tutuklayarak yabancı zalim gündeme hizmet ediyorsunuz... Bu, herkesin bildiği bir gerçek... İnsanların bunun farkında olmadığını sanmayın... Özellikle gururlu ve sadık Ürdün halkı bu gerçeği herkesten daha iyi bilmektedir.

Şeyh zayıf... Ancak onun zayıf olmayan bir rabbi var... Onun, kralları ve zalim diktatörlerin güçlülerini yenmeye kadir olan bir rabbi var... Eğer şeyh size alçak, değersiz gelmişse şeyhin rabbi de aynı şekilde alçak gelmesin. Yoksa katından bir azap ile sizin kökünüzü keser.

Şeyh zayıf ve mazlum... Mazlumun duası ile Allah-u Teala arasında perde yoktur... Allah-u Teala mazlumun duası hakkında şöyle buyurur: "izzetim hakkı için bir süre sonra bile olsa sana mutlaka yardım edeceğim."

Kralların mülkünü, yöneticilerin iktidarını adaletsizlik, Allah'ın evliyalarına saldırmak gibi yok eden bir şey daha yoktur... Allah-u Teala'nın mühlet vermesi sizi aldatmasın... Allah-u Teala zalime mühlet –yavaş yavaş- verir. Sonra da onu, kendinden sonrakilere ibret olsun diye güçlü ve kuvvetli olanın yakalayışıyla, hiç bilmediği, hiç hesap etmediği bir yerden yakalayıverir.

Sevgili Ürdün'deki halkımıza ve kardeşlerimize!... Zulme sessiz kalarak zalimlerin zulmüne ortak olmanızdan Allah'a sığınırım! Bu mazlum şeyhe yardım edin... Herkesin gücü yettiğince ona yardım etmesi üzerinize vaciptir... Şeyh hapisten çıkıp Allah'ın izniyle ailesi ve çocukları arasına dönmeden rahat etmemeniz gerekir. Bunun karşılığında ecrinizi Allah verecektir.

Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim yokluğunda bir kardeşinin namusunu savunursa, onu cehennemden azat etmesi Allah üzerine bir haktır."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyurmaktadır: "Bir kimse, din kardeşinin hürmeti çiğnendiği, haysiyeti zedelendiği bir zamanda onu savunmayıp sahipsiz bırakırsa, Allah da onu kendisinin yardımını çok istediği bir yerde yalnız ve sahipsiz bırakır. Bir Müslüman'ın hürmeti çiğnendiği, şerefi ayaklar altına alındığı bir yerde ona yardım edip savunan kimseye de Allah, yardıma çok muhtaç olduğu bir yerde yardım eder."

Şeyhe destek, sizin için açılmış bir hayır kapısıdır ve sizsiz kapanmadan önce bu fırsatı kaçırmayın! Ve sen Ebu Muhammed! Tüm iradenle peygamberlerin yolunu izledin. Peygamberlerin yolu ise süphesiz zorluklar, dikenler ve imtihanlarla doludur. Sahabelerden biri peygambere (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü ben seni seviyorum." Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Ne dediğinin farkında mısin?" buyurdu. O da tekrar: "Ev Allah'ın Resulü seni seviyorum," dedi. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Beni seven kimseye musibetlerin ulaşması selin durak yerine akmasından daha hızlıdır." Bu, sevgili peygamberi (Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun) sevmenin ve ona tabi olmanın olmazsa olmaz vergisidir.

Sabret İslam ve tevhid kardesimiz sabret! Çoğu geçti... Ancak az bir şey kaldı... Buluşma Allah katında... Allahu Teala'dan bizler ve sizler icin ölene dek hak üzerine sabır ve sebat diliyoruz.

Allah'ım kardeşimiz Şeyh Ebu Muhammed'i esaretten kurtar.. O mazlumdur. Ona yardım et... Allah'ım ümmi peygamber Muhammed'e, ehline ve ashabına salat ve selam evle.

Tercüme: Cihad.biz

# ESİR ÂLİM ÖMER ABDURRAHMAN'DAN NASİHATLER



### ESİR ÂLİM PROF. DR. ÖMER ABDUR-**RAHMAN KIMDIR?**

Seyh Ömer Abdurrahman, 3 Mayıs 1935 yılında Mısır'da dünyaya geldi. Daha 10 aylıkken Allah'ın takdiri gereği kör oldu. Beş yaşında iken Nur Körler Medresesi'ne kaydolan Seyh, Briel metoduyla okuma ve yazma öğrendi. 11 yasında Kur'an hafızı oldu ve daha sonra Ezher'de ilkokul diplomasını aldı. Liseyi de Ezher'de okuyan Şeyh, 1960 yılında Ezher Üniversitesi Usulu'd-Din Fakültesine girdi ve 5 sene sonra mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında yüksek lisans öğrenimi gördü doktora yaptı. Abdunnasır yönetimine karşı hakkı haykıran Şeyh Ömer Abdurrahman, 13 Ekim 1970'de tutuklandı, 10 Haziran 1971'de de salıverildi. Daha sonra çeşitli fakültelerde öğretim üyeliği yapan Şeyh, 1981 yılında Enver Sedat'ın öldürülmesinin akabinde örgüt emiri olarak Mısır Askeri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yarqılandı, 2 Eylül 1984 yılında tahliye edildi ve suçsuz bulundu. Çeşitli davet ve cihad çalışmalarında yer alan Seyh, 1995 yılından beri New York'taki bir bombalama girişiminin azmettiricisi olma isnadıyla Amerikan zindanlarında ağır işkencelere maruz kalmaktadır. Allah-u Teala Şeyh Ömer Abdurrahman'ı esaretten kurtarsın.

Ey Kardesler, Mescidler, İslami hayatın yol göstericiliğinde yer almalıdır. Ulema da bir rol üstlenmelidir. İslami hayata yönlendirmeden alıkoymak, fıkhın fer'i bir meselesi değildir. Asrımızda kesin bir durumdur ki eza ve zarar, Müslümanların başına geliyor. Ulemanın büyüklerinden bir 'Alim' Müslümanlar yok ediliyorken bu işkencenin yalnızca birkaç metre uzağında. O halde bu Alim neyle meşgul? Tedrisat yaptığını söylüyor; "Soru: Eğer bir kadında sakal çıkarsa onu kazıması caiz midir, değil midir?" Onun uğraştığı şey, işte budur! Müslümanların ırzları çiğnenirken, kolları bacakları kesilirken ve eza onların üzerine yağarken Alim bununla meşgul! Ulema, İslam Ümmeti'nin hayatını yönlendirmede yer almalıdır. Ve gün, Ulema olması gereken yeri terk ettiği ve mescidler misyonunu yitirdiğinde devletlerin düştüğü, (şer) güçlerin kasılarak yürüdüğü ve Müslümanların bölük pörçük olduğu gündür.

Asil kardeşlerim; eğer Müslümanların başına düşmanlarından eza geliyorsa, bugün Müslümanların başına gelenler onların sözde yöneticilerinden geliyor. Müslümanların başına her tür ve biçimde eza yöneticilerinden geliyor. Libya'nın tutsaklarına sorun. Mısır'ın tutsaklarına sorun, Irak'ın, Suriye'nin ve Suud rejiminin tutsaklarına sorun:

Onlara neler olduğunu sorun. Münafıkları terk edin. Sizi pasifize eden ve engel olanları terk edin. Kaytaranları terk edin. Kadınlarla, çocuklarla ve zayıf kimselerle oturmayı tercih edenleri terk edin. Zulümatı terk edip nur'a yapışın. Yü-Peygamberinizin hidayetine yapışın: "Fakat, Peygamber ve beraberindeki müminler, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar için hayırlar vardır ve onlar kurtulusa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte en büyük kurtuluş budur." (Tevbe 88-89)

Ey kardeşler; Allah'ın bereketiyle çıkın. Cihad farizasını kendi nefislerinizde, ehlinizde ve toplumunuzda ihya edin. Bunlardan hiçbirini mazeret olarak öne sürmeyin, tıpkı söyle: "Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti" (Fetih 11) Ya da "Annem vardı, kardeşim, bacım, oğlum, kızım ya da hanımım" ve bunun gibi... Bunları bahane etmeyin ve Allah yolunda hep birlikte kıyam edin. Dininiz için çalışın ve yapabildiğiniz her şeyi bu dinin hizmetine verin. Allah yolunda cihad ile Allah'ın Kelimesi'ni en üstün kılın. Her yerdeki ve her Cihad beldesindeki Mücahidler gibi sizde çıkın. Allah'ın yardımı ve koruması altında O'nun bereketiyle çıkın ve Allah nusretiyle size yardım edecektir.



gönderdiği zaman Musa

(aleyhisselam)'ın aklına

ilk olarak bu olay gelmiş-

ti:

**EBU MUHAMMED ASIM EL MAKDISI** 

'Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum." (Kasas 33)

Öldürülen kimsenin ailesi ve asireti ile arasında bir sulh gerçekleşmemiş ve bilakis Firavun'un askerleri tarafından hapsedilmek üzere

Ancak tüm bunlar Musa (aleyhisselam)'ı zalim kavme; Firavun ve adamlarına gidip Allah'ın risaletini tebliğ etmekten alıkoymadı. Allah'ın kendisine vahyettiğini onlara tebliğ etmekten geri

Firavun ve ehline tebliğini yaptığında Firavun ona ilk olarak istihbaratı tarafından kaydedilmis daha önce işlediği suçları ve cinayeti hatırlattı. Bununla beraber ona baktığı, kendisini yetiştirdiği için minnet etmeye başladı.

"Firavun dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!" (Şuara 18-19)

Acaba burada Musa'nın cevabı ne olmuştu. Kendisini büyüttü ve yetiştirdi diye ona teşekkür mü etti? Bu mücrim, büyüklenen, binlerce insanı zindanlara dolduran, insanların hak ve hukuklarını çiğneyen, ümmetin malını çalan bu

tağuta şükran duygularını mı sundu. Gerçekten bu çok ilginç bir durum... Musa (aleyhisselam) o tağuta şöyle cevap vermişti: Musa dedi ki: "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kactım. Sonra Rabbim bana hikmet bahsetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmis olmandır." (Suara 20-22)

Yani Musa (aleyhisselam) ona diyordu ki: Senin işlediğin günahların, senin işlediğin küfrün... Senin Allah'a karşı azgınlaşmanın ve O'nun kullarını kendine kul edinmenin... Evet tüm bunların yanında senin adamlarından bir tanesini öldürmemin lafı bile olamaz. Sen ki, Allah'ı inkar ettin... binlerce kişiye zulmettin, onları zindanlara doldurdun... Öldürdün... Yaptığın en kötü işkence ve zulümden sonra onlardan bir kısmını serbest birakman bir nimet sayılmaz... İyilik diye lafını ettiğin şey bu mu???

Özellikle bu büyük şirk ve zulüm üzerinde kaldığın sürece yaptıklarını bir iyilik olarak mı görüyorsun? Hayır... Binlerce kez hayır... Eğer senin zulmünden kurtulmak nasip olduysa bu sadece alemlerin rabbinin lütfudur.

"Biz ise istiyorduk ki, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara (ötekilerin) yerini aldıralım." (Kasas 5)

Evet... İnsanların işledikleri bütün cinayetler, ne kadar büyük olursa olsun asla tağutların işlediği şirk ve küfürden daha büyük değildir. Çünkü o- yani şirk- kâinatta islenen günahların en büyüğüdür. Geri kalan bütün günahlar şirkten aşağıdadır ve şirke göre daha önemsizdir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a sirk kosarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmis olur." (Nisa 48)

Sirke gelince; Allah ile beraber ortaklar edinmektir ve asla, sadece namazı Allah'tan baskası için kılmakla ya da Allah'tan baskasına secde ve rukûu etmekle bitmez. Bilakis şirkin bir çok çeşidi vardır. Şirk bazen sevgide gerçekleşir...

"İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri O'na eş tutuyorlar da onları, Allah'ı sever gibi seviyorlar." (Bakara 165)

Bu şirk, Allah'a ortak tutulan ilahların emirlerini Allah'ın emirleri ile denk tutmakla olur. Peki ya onların emirlerini, Allah'ın emirlerinden önde tutup, onlara göklerin ve verin rabbinden daha fazla hürmet eden kişinin durumu nasıl olur acaba? Şüphesiz ki onların sirki, Allah'ın haklarında "Vallahi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık icindeymisiz" (Şuara 97) buyurduğu kâfirlerin şirkinden daha büyüktür.

Şirk bazen günümüzde tağutların yaptıkları gibi teşri noktasında, yasama ve yönetme işlerinde Allah ile beraber söz sahibi olduğunu iddia etmekle olur. İlahlığın en önemli özelliklerinden biri olan teşrî konusunda Allah'a başka ilahları denk tutmakla olur... İşte bugün onların modern dinleri olan "demokrasi" ve "halkın kendisini yönetme hakkı" şirki bunun bariz örneğidir.

"Yoksa onların, Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır?" (Şura 21)

Bu iğrenç suç Allah'a karşı işlenen suçların en büyüğüdür. Diğer bütün günahlar bundan kaynaklanır. Çünkü, Allah düşmanları, kulları için neyin faydalı olduğunu, dünya ve ahiretleri için neyin doğru olduğunu bilen Allah'ın şeriatını terk ettiler, dünyalarını, menfaatlerini koruyan O'nun hadlerini bıraktılar ve onların yerine, gece gündüz bu menfaatleri ve hedefleri yıkmaya çalışan kanunlar ve şeriatler koydular. Allah-u Teâlâ ise bu menfaatlerin korunmasını, önünden ya da arkasından bâtılın yaklaşamayacağı şeriatı ile korunmaları istemişti. Haramlar helal görüldü. Ülkeler, insanlar mallar nesil bozuldu. Bütün bunlar, tağutların şirk kanunlarının gözetiminde oldu. Ümmeti paramparça edip asaletini yok ettiler.

Böylelerine, pis elleri ile Allah'ın dinine, șeriatine ve muvahhidlere karşı işledikleri günahları, zulümleri ve sirkleri olduğu sürece bazı mustaz'afları ve mazlumları affetmeleri, insanlara yaptıkları büyük zulümlerden (herhangi bir zamanda, onların şartlarına göre) vazgeçmelerinden dolayı teşekkür etmek ne mümkündür? Allah-u Teala'nın mevcudatın en büyük günahı olduğunu haber verdiği iğrenc sucları devam ettiği sürece böylelerine nasıl teşekkür edilir?

"Çünkü şirk, en büyük zulümdür." (Lokman 13)

Onların bizzat zulmetmeleri, Allah'a şirk koşmaları işledikleri bütün iyi amelleri yok etmektedir. Allah-u Teâlâ buyurur ki: "Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız, fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz." (Furkan 23)

İnsanların tağutların affı sonucu zindanlardan çıktıkları zaman onlara teşekkür etmeleri kesinlikle caiz değildir. Her şeye kadir olan Allah'tan başkasına kesinlikle teşekkür etmemeleri gerekir. O dilemezse, hiçbir şey gerçekleşmez.

Allah'ın dini ile savaşan, insanlara işkenceler eden kafirlere ne şükür, ne hürmet ne de iyilik vardır. İnsanların bir kısmına zulüm etmeyi bıraksa bile bu yaptıkları Allah'ın hükümlerine teslim olmak, onun rızasını kazanmak için değildir. Bilakis kendi suçlarını örtbas etmek icindir.

Bu batılı hak gibi, karanlığı ışık gibi gösterme çabasıdır. Onların af yasası çıkarmalarından dolayı bir muvahhidin tağut karsısındaki tutumu asla değişmez. Onlar isterse affetsinler, isterse de affetmesinler...

tuklu ve mahkum olmamıza rağmen yine onları inkar ediyor, onlara buğzediyor ve kendilerinden beri oluyoruz... Tutuklu ve mahkum olduğumuz zaman da Allah'ın izni ile bu yolu terk etmeyeceğiz. Hapishaneden çıktığımızda da bu yolda kalmaya devam edeceğiz. Cünkü aramızdaki düsmanlığın sebebi, bizi hapsetmeleri ve işkence etmeleri değil. Bu onların şirki, yanlışları ve büyük zulümlerinden dolayıdır. İster hapishanede, ister dışarıda olalım düşmanlığımız devam edecektir. Ancak bir şartla bu düşmanlık biter. Küfürle-

bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmistir." (Mümtehine 4)

Müfessirler bu ayette geçen "onunla beraber bulunanlarda..." ifadesini "nebiler, salih kimseler ve onun yolunda olanlar" diye tefsir ederler.

Heyhat! Ne bu yoldan vazgecmemiz ne zararına bir anlasma yapmamız mümkün değildir. Onlar bizden şu yalancı dünyadaki fani bir kazanc uğruna bu yüce ümmeti sınırlı bir hürriyete karşılık satmamızı, istiyorlar...

Ey kardeşlerim! Tevhidiniz, dininiz ve şeriatiniz... Hapishaneden çıksanız da, orada kalsanız da onlara sımsıkı tutunun... Tevhidi terk ederek topuklarınız üzerine geri dönmekten kaçının... Çünkü sermayeniz Allah'dır ve onu ihmaliniz helakinizdir. Allah'a andolsun ki, hapishane muvahhidler için geçici (ya da daimi) hürriyetten daha iyidir. Eğer bu hürriyetin bedeli din ve tevhid olacaksa... Çünkü, dünya mü'minin cehennemi, kafirin cennetidir. Ve andolsun ki dünya hayatı yolun başıdır, sonu değil... Ve bu karşılaşmanın, ilk raundudur, son değil...

Kalkın ve yürüyün... Dünya sadece birkaç günden ibarettir. Eğer yolunuzda sebat ederseniz, kurtuluşunuzu elde ederseniz ve cennet bahçelerine ulaşırsanız... Güçlü padişahın huzurunda... Sadıklarla beraber... Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabesiyle beraber olursunuz... Onun sizi bıraktığı yol üzerinde sebat edin... Sakın geri adım atmayın....

"Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler." (Ahzab 23)

Sebat... Sebat...

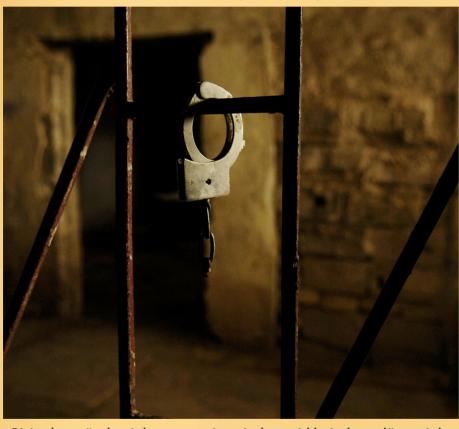

Bizim bu tağutları inkar etmemizin, onlardan beri olmamızın, onlarla asıl kavgamızın sebebi bizi hapsetmeleri değildir asla... Aksine tevhidi hapsetmeleri, şeriati zincire vurmaları, Allah'ın kitabını ve İslam'ı esir almalarından dolayıdır. Kuran-ı Kerim'in hükümlerini terkederek kendi kanunları ile hükmetmeleri sebebiyledir.

Biz, bu tağutları, kanunlarını, dostlarını, hür olduğumuz zaman da inkar ediyorduk. Ve şu an turinden, şirklerinden, dünyevi kanunlarından şirk şeriatlerinden uzaklaşıp, sadece Allah'a onun seriatine tabi olmaları halinde. Bu konuda bizden önceki nebilerdir...

"İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır, onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle

# ORTA ASYADA CIHADIN AYAK SESLER

#### **MINBAR MEDYA**

Bismillahirrahmanirrahim.

Yaratılmışların en şereflisine, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun..

Kazakistan'da meydana gelen son olaylardan ve bu ülkedeki iç durumla ilgili tepkilerin gözlenmesinden sonra, kamuoyunu bir belirsizlik hali ve sis perdesinin kapladığı anlaşılıyor. Ve öyle görünüyor ki, bu belirsizlik, resmi ve bölgesel medya organları tarafından kasıtlı olarak düzenlenen yanıltma ve çarpıtma kampanyasından ileri geliyor.

Bu yüzden, Minbar Medya kuruluşu, Kazakistan'da Hilafetin Askerleri taburu ile birlikte çalışan El Zahir Baybars Bölüğü'nün emiri Ravil Kusainov kardeş ile bir röportaj yapmayı gerekli görmüş ve kendisiyle ülkedeki durumlar ve ülkenin batısındaki Atyrau kentinde meydana gelen ve bölüğün üstlendiği patlamalarla ilgili olaylar hakkında görüşmüştür.

Öncelikle bize Hilafetin Askerleri hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Hilafetin askerleri, farklı milletlerden bir grup mücahidin bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktir. Hilafetin askerlerini, Müslümanların meselelerine destek olmak ve Müslümanların üzerinden zulmü kaldırmak üzere birlikte çalışma arzusu bir araya getirmiştir. Hedefleri İslam'ı güçlendirmek, zalim yöneticilerin ve Müslüman ülkeleri işgal etmiş kafir kuvvetlerin gücünü kırmak. Tabur birçok bölükten oluşuyor. Bölüklerin çoğu Afganistan ve dünyanın diğer yerlerinde faaliyet gösteriyor. Henüz umuma yayınlanmamış bir antlaşması var; ancak bir sonraki dönemde inşallah yayınlanabilir. İdari yapılarını ve liderlerini gizleme hususunda gizli örgütlerin yöntemini izlemektedirler.

Hilafetin Askerleri'nin -söylendiği gibi- mezhepsel bir örgüt olduğu, yalnızca tek bir mezhepten; Vehhabi mezhebinden insanların katıldığı bir örgüt olduğu doğru mudur?

Bunlar, hükümet tarafından çıkarılan söylentilerdir. Hükümet bu söylentilerle davetimiz ve halk arasında bir uçurum yaratmayı hedeflemektedir. Bizler İslam'ın ihya edilmesine ve geniş bir şekilde tatbik edilmesine çağırıyoruz. İnsanlara herhangi belirli bir mezhepsel görüşü empoze etmiyoruz. Zira Hilafetin Askerleri bünyesinde İmam Ebu Hanife mezhebinden, İmam Malik mezhebinden, Hanbeli'den insanlar ve selefiler vb. yer

almaktadır. Biz, bütün mezheplere ve alimlere saygı duyuyoruz.

Hilafet hala nispeten uzak bir hedef iken niçin Hilafetin Askerleri olarak isimlendirildi?

Bu isim, Müslümanlara temellerini Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) ardından da sahabenin (Allah onlardan razı olsun) attığı- İslam halifeliğinin yeniden canlandırılması hususunda üstlerine düsen görevi

Benim bunu ifşa etme yetkim yok. Bu soruya bir cevabım yok...

"El Zahir Baybars" bölüğü.. Neden bu isim? Üyelerinize sağladığınız faaliyet türleri nelerdir? Yalnızca Kazakistan'la ilgili işlerle mi ilgileniyorsunuz?

Tatarlar'a karşı girişilen savaşlarda üstün bir liderlik yeteneği sergilediği için -Ayn Calut mevkiinde Tatarları yenilgiye uğrattı ve Tatarlar'dan sonra Sam ülkelerini kalan

tunlardan biriydi.

Bize gelince; bölükte yüzde 90'dan fazlamız Kazakistanlı.. Afganistan'daki savaş hatlarında, diğer bölüklerle işbirliği içinde birçok askeri faaliyette bulunuyoruz. Aynı şekilde -çatışmaya girebilecek kapasiteye ulaşmaları içinkardeslerimizin askeri, akidevî, düşünsel ve siyasi yönlerden eğitimleri ile de ilgileniyoruz. Ancak aynı zamanda Kazakistan'da olup bi-



hatırlatmaktadır. Hilafet nizamı, doğusundan batısına bütün Müslüman ülkelerinde hüküm sürmesi gereken şer'i yönetim sistemidir. Biz de bu isme iyimser bakıyoruz. Allah bir gün bize de feraset sahibi bir hilafetin egemenliği altında İslam ordusunun bir parçası olmayı nasip edebilir. Bu Allah'a hiç de zor değildir. Ki inşallah özellikle Orta Asya bölgesinin yanı sıra İslami Mağrib ve Yemen'in gelecekte hilafet devletini yeniden canlandırmaya aday çekirdek bölgeler olacağına inanıyoruz. Ve Allah'tan bizi fazlından mahrum etmemesini niyaz ediyoruz.

Hilafetin Askerleri'nin genel emiri kimdir?

Haclılar'dan temizledi- bu büyük lider ve mücahit El Zahir Baybars'ın (Allah ona rahmet eylesin) ismi seçildi. Ayrıca Kazakistan halkı üzerindeki büyük fadlı sebebiyle de bölüğe onun ismi verilmiştir. Zira Baybars'ın -batının valisi Birka Han'ı İslam akidesi konusunda ikna ettiği zaman- Kazakistan halkının Müslüman olmasına katkısı olmuştur. Bununla birlikte kendisinin etnik kökleri de batı Kazakistan'daki aynı bölgeye uzanmaktadır. Ve bu, Kazakistanlılar ile İslam ve cihad arasındaki bağın derinliğini tekit edebilir. Zira El Zahir Baybars büyük bir lider, mücahit ve yaşadığı dönemde İslam halifeliğini destekleyen en önemli sütenlere de büyük önem atfediyor ve imkanlarımızın önemlice bir kısmını Kazakistan'a tahsis ediyoruz. Zira Kazakistan en önemli önceliklerimizden biri sayılmaktadır. Özellikle de Nazarbayev hükümetinin atıldığı ciddi girişimlerden sonra..

# 'Ciddi girişimler' ile neyi kastediyorsunuz?

Ciddi girişimler ile, özellikle batı bölgesinde İslam davetçilerine yönelik tutuklamaları ve onlara karşı düzenlenen tertipleri ve yöneltilen sahte iddiaları kastediyorum. Bunun üstüne hiçbir suçu olmayan tutuklulara yapılan öldüresiye işkenceleri ve suçsuz yere öldürülmelerini de ekleyin... Örne-ğin son olarak birinci ayda işkence sebebiyle birçok kişi öldürüldü. Ancak Nazarbayev bununla yetinmedi ve Müslümanların dini yükümlülüklerini yerine getirme hususunda özgürlüklerini kısıtlayan kanunlar çıkarmaya başladı. Namazı ve başörtüsünü yasakladı.

# Sözünü ettiğiniz yasa namaz ve başörtüsünü yasaklamıyor, sadece devlet kurumlarında yasaklıyor. Siz niçin genelleştiriyorsunuz?

Ben sana söyleyeyim, bu adım, bu iki dini vecibeye yönelik açık bir yasağı temsil ediyor. Zira insanların çoğu, isteseler de istemeseler de, okul, üniversite ve hükümet daireleri gibi devlet kurumları ile irtibat halindeler... Dolayısıyla da devlet bu insanları dini görevlerini yerine getirmekten men ettiği zaman, bizim sözünü ettiğimiz şeyi yapmış oluyor. Tek bir namazın ya da tek bir yerdeki namazın yasaklanması bile olsa yasak var. Bu ise tartışmasız, failini İslam dininden cıkaran, küfre sokan bir fiildir.

# Bazıları Hilafetin Askerleri'nin Orta Asya'da faaliyet gösteren diğer grupların bir parçası olduğunu söylüyor. Bu doğru mudur?

Hayır, bu doğru değil. Biz tamamen bağımsız olarak faaliyet gösteriyoruz. Aynı şekilde elhamdulillah hiçbir yerdeki kardeşlerimizle ihtilaf içinde de değiliz.

Hükümet ile İslam arasındaki düşmanlık ve davet alanında faaliyet gösterenlerin tutuklanması konusu yeni olmamasına rağmen ve bu kampanyalar yıllardır devam ediyor olmasına rağmen, birçokları hükümete karşı harekete geçmek için niçin bu zamanı seçtiğinizi soruyor. Neden şimdi?

Yıllar öncesinde, susturma kampanyaları ve zulüm bu vahşet düzeyinde değildi. Ayrıca biz de saldırıları püskürtme ve Müslümanları savunma noktasında yeterli ha-



zırlık seviyesine ve kapasiteye sahip değildik.

Bazıları sizi hükümete yönelik tehditlerinizi uygulamada hızlı davranmakla ve hükümete düşünmesi için yeterli zamanı vermemekle suçluyor.. Tehditleriniz ile patlamalar arasındaki zaman yalnızca 10 günden ibaretti. Bu acele neden?

Bu acele etmek değil, çabukluktur. Hükümet uyarılarımıza ne ölçüde çabuk reaksiyon verdiyse, biz de aynı ölçüde çabuk davrandık. Hükümetin bu konudaki çabuk sözlerini duyduk. Ve bu sözlerin, mücahitleri küçümseyen ve zalim hükümetin kararlarından bir nebze olsun ödün verilmeyeceğini açığa vuran, şüpheci ya da kibirli sözler olduğunu gördük. Bize operasyonları yapmayı hızlandırmaktan başka seçenek bırakmadılar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi belki akıllanırlar da çok kanlar dökülmez diye- bu operasyonların da bir uyarı olmasını istedik.

# Hükümet ısrarlı değilken, siz niçin kan dökülmemesi konusunda bu kadar ısrarlısınız?

Endişelendiğimiz hükümetin uşaklarının kanı değil, devlet dairelerinde bulunabilecek halktan insanların kanıdır. Bu konuda alimlerden fetva talep etmeyi kesmedik.

Son beyanınızda, şayet taleplerinize cevap verilmezse, hükümete kan nehirleri akıtacağınıza dair söz verdiniz. Bu hususta hala kararlı mısınız?

Evet, şüphesiz. Hükümet zulmüne son vermezse, darbelerimizi şiddetlendirmeye tamamen hazırız. Ve inşallah söz verdiğimiz gibi bu darbeler öldürücü olacak ve hükümetin temellerini sarsacak. Bu konuda yaptıkları tüm açıklamaları ve eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Onların tavrına göre muamele edeceğiz. Ve bu kez onlara bu konuyu iyice düşünmeleri için daha fazla süre vermeye hazırız.

# Kazakistan halkına vermek istediğiniz mesaj nedir?

Öncelikle yüce halkıma, 'bu yöneticilerin zulmüne teslim olmayın' diyorum. Ve yöneticilerin, dinin vecibelerini yerine getirmelerini engellemelerine izin vermesinler. Onlarca yıldır sosyalist yönetimin ve zalim Nazarbayev yönetiminin zulmünü yaşadıkları yeter... Kazakistan halkı, özgürlüğünü ve izzetini yeniden elde etmek için, birçok ülkede yaşanan devrimleri örnek alabilir. Despot hükümete karşı ayaklanabilir ve onu devirebilir.

Devlet organlarında ya da dışında çalışan, İslam'a bağlı olduğunu iddia eden herkese de şunu söylüyoruz: 'Eğer sözünüzde gerçekten sadık iseniz, niçin bu zalim yöneticinin karşısında durmuyor ve niçin halka ve mukaddesata muamele noktasında onu bu aptalca siyaseti terk etmeye davet etmiyorsunuz?"

# Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Bu kadarı yeterli, Allah sizden razı olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakaatuh.

(Cündü'l Hilâfe [Hilâfetin Askerleri] Hareketi'nin resmi yayın organı Minbar Medya tarafından 09/11/2011-13 Zilhicce 1432'de yayınlamıştır.)



# ALLAH'A DEĞİL İNSANA İTAATİN ADI "ÖZGÜRLÜK"...

**MEHMET ALİ ŞADOĞLU** 

Teoride muhakeme yetisi bulunan insanoğlunun, Yaratıcısı Allah'a değil de yarattığı kula boyun eğmesini özgürlükle bağdaştırabilen seküler doğmalı laik, demokratik ve sosyalist gibi düşüncelere itibar ederek hür olunabileceği hezeyanı; kıyamet gününe kadar lanetlenen şeytanın Allah'tan mühlet dileyip, "Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde günahları süsleyerek, ihlâsa erdirdiğin kulların müstesna hepsini mutlaka azdıracağım" vaadinin kaçınılmaz bir sonucudur. Yoksa doğruyu yanlıştan ayırabilen bir insan, düşlediği özgür düşünce ve iradesiyle yaratıcısı Allah'a karşı gelip, kendini düzen kurucu ve kanun yapıcı bir tanrılığa yüceltebilmesi akli midir?

Ne var ki şeytanın kadersel misyonunu ortadan kaldırıp Allah'ın düzeni yok edilemedikçe, insanın egemen olabilmesi, iyilik ve refahtan müteşekkil dilediği tek tip hayatı mukim kılabilmesi asla mümkün değildir. Özellikle her an yaşanan kötünün, musibetin, hastalığın, kaybın, savaşın, ölümün ve acının son bulmasıyla ilgili temenniler, ancak şeytanın tamamen vok edilmesi, dualitenin ortadan kaldırılması ve Allah yenilgiye uğratılarak düzenin yeni baştan inşa edilmesiyle muktedir olabilir. Kendi hayatında bile olumsuzlukları bertaraf edemeyen, bir gününü dilediği gibi yönlendiremeyen hatta yakınındakiyle dahi başa çıkamayan insan; başkalarının hayatını ve dünyayı dilediği gibi organize edebilir mi?

Hiçbir insan, iradesiyle ne özgür ne de başarılı olabilir. Özgürlük ve başarı; kul olan insana verilebilecek bir imtiyaz değildir. Aksi takdirde yaratık bir kul değil, yaratıcı Allah ile aynı egemenliği paylaşan bir tanrı olur.

Nefislerin tahammül edemediği kötü, tıpkı gülün dikeni gibidir. Nasıl dikensiz bir gül düşünülemez ise, kötüsüz ve tehlikesiz bir hayatta tahayyül edilmemelidir. Bu sebeple ihlâslı bir insan, yaratıcısı Allah'ın takdirine isyan edercesine kötüden asla rahatsızlık duymamalı, doğrudan mücadeleye girişmelidir. Zaten insanın yaradı-

-lış amacı ve cennette yaşayan seytanın lanetlenerek kötünün temsilcisi olma gayesi; insanı insan olma ayrıcalığına götüren kötüye ve haksızlıklara karşı koyması içindir. Dolayısıyla İslam'ın bir cihad olduğu ve şeytanın görevi olan kötülüğe karşı savaşmayanın Müslüman olamayacağı bircok ayette bildirilmistir. Kötüye isyan; doğrudan kötüyü de yaratan Allah'a isyandır. Kötüye karsı muhatap olunacak bir bela korkusuyla mücadeleden kaçınanlar sadece şikâyet eder; bedel ödemeye yanaşmadan; iyilik, barış veya cenneti talep ederler.

Allah'a iman ettiğini ifade ettiği halde hilkatteki eşlerini güçlü sanarak dayanıp güvenmesi ve sıkıntılarından kurtarıcı addetmesi, gizli bir şirktir. Ayrıca kötüye karşı sessiz kalıp başı belaya bulaşır endişesiyle iyiyi savunmaktan geri duran veya çıkarlarından endişe duyarak kötünün karşına dikilip adalet adına cihad etmeyenler, süphesiz şeytanın adımlarını takip edenlerdir. Çünkü onlar için yaratıcı Allah'tan gelecek menfaat ve itibar değil, cinsinin vereceği artıklar ve takdir önemlidir.

İnsanoğlu, karşısındakinin gücü ve makamına göre öyle kulluk eder ve rızasını kazanıp takdirine duçar olabilmek için itaat eder ki, sanki idolü tanrısal bir kudrete sahipmiş gibi heyecandan nefes dahi almakta zorluk çeker ve aldığı emri şeref sayarak, kuvvetli sandığı insan iradesinin yaptırımsal gücüne inanmak suretiyle tüm kapıların açılabileceğini düşünür, sonra da özgürlükten söz eder...

İnsan nezdinde Allah'ın vaadi ve hükümleri efsaneden farksız bir ütopyaya dönüştürülmüş ve dinin sadece Allah ile kul arasında basit bir inanç yahut kültür olduğu dayatmasıyla düzen kurucu bir anayasa olduğu gerçeği ortadan kaldırılmıştır.

Yaratıcının koyduğu kuralları özgürlükleri kısıtlayıcı zorba ve baskıcı kabul eder, kendi yaptığı yasaları ise hürriyetlikle özdeşleştirip, kendi elleriyle düzenledikleri onca yasağı, ayırımcılığı, despotluğu ve sömürücülüğü cağdaslık olarak empoze eder. Oysa yaratıcı Allah'a ve buyruklarına benlik güderek üstün olabilecekleri sanısıyla uygarlık yolunda ilerlediklerini düsünürler. Dolayısıyla uygarlık, Allah'a karşı böbürlenmekle eşdeğer tutulmaktadır.

İnsanın emanetsel gücü ve makamı, her şeyin üstesinden gelebilecek yanılgıyı doğurmakta, sanki Yaratıcısından bağımsız bir özgürlüğe sahipmiş gibi aleyhindeki menfi yazgıyı aşabileceği ve dilediğini yapabilecek dirliğe sahip olabileceği izlenimiyle bocalanmaktadır. Benliğinin kendisine kurduğu özgürlük tuzağıyla defalarca yüzlesse de, mazeretlere sığınarak sahibine teslim olmamakta direnmeye devam etmektedir. Öyle ki, insanın sürükleyici güce sahip bir inat ve itiraz duygusunun tesirine kapılmasından, Allah'ın haklı olduğunu yaşadığı hayatta da tecrübe edindiği halde bir türlü kabul etmek istemez, dolayısıyla şeytan misali nefsine mağlup olur.

İnsan, görsel şöhreti ve gücü ne olursa olsun, aslında bir odun ve cisimden farksız bîçaredir. Aralarındaki fark, ruhu ve yaratıkların içinde en mükemmel akli ve duyguyla yaratılmış olmasıdır. Daha net anlaşılabilmesi için şöyle bir örnek vereceğim:

Denizde boğulmak üzere çırpınan ve son nefesini vermeye saniveler kalan bir insan, tam derin sulara gömüleceği sırada ellerinin arasına bir tahta parçası veya plastik bir cisim tutuşarak, kıyıya çıkıp kurtulmasını sağlar. O insan, hayatını kurtaran cansız ve değersiz o nesneyi kurtarıcı addetmez ve kıyıya çıkınca ona şükranlarını sunup baş tacı yapmaz. Şayet böyle bir davranışta bulunmuş olsa, herkes, kendisinin delirdiğini zannedip tımarhaneye götürmeye kalkısır. Oysa o nesne, hayatını kurtarmamıs mıydı? Ancak kendisini kurtaran bir cisim değil de kendi gibi bir insan olsaydı, süphesiz onu kurtarıcı bir tazimle yüceltir ve yardıma koşmasaydı mutlaka öleceğini düşünerek, hayatının sonuna kadar kendisini borçlu hisseder. Peki, o insan, kıyıya çıkınca tekme vurduğu o cisimden farklı ne yapmıştı sorgusuyla otokritik yapmadığından, kurtarıcının asla bir yaratık değil doğrudan Yaratıcı Allah olduğu gerçeğine de vakıf olamaz.

Dolayısıyla ister dünyanın en zengin insanı, ister kralı, ister lideri, ister cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı, milletvekili, belediye başkanı, generali, din veya bilim adamı va da tımarhanedeki deli olsun: hepsi bir hictir ve acizdir; hayat kurtarma gibi birçok olayda aracı olan cansız nesneler misali yaratıcılarının belirlediği sınırlar içinde varlık gösterebilir ve asla dışına çıkamazlar.

Ancak güç ve makama göre duyulan sevgi, saygı ve güvenin abartılarak ulûhiyet seviyesine yüceltilmesi, mabutmuş gibi bir algıya yol açmaktadır. Oysa ulûhiyet; eşsiz, ortaksız ve her şeye egemen olan yalnız yaratıcı Allah'ın hakkıdır.

Her şey öylesine hızlı ve hareketli gelişiyor ki; bir hiçken iktidar, bilgeyken cahil, güzelken çirkin, huzurluyken kederli, zenginken fakir, galipken mağlup, diriyken ölü olabiliyor, bir gün gözyaşların yeryüzünü delerken, ertesi gün mutluluğun göğü sarabiliyor. Aslında insa-noğlunun özgür iradesi ve seçim hakkı olabilse; yarını meçhul günün endişesini taşımaz ve yaşadığı ana şükrederek, o günün bir daha doğmayacağı bilinciyle hareket eder. Kontrolünde olmayan bir hayatta, musibetlere karşı dövünmek mi yoksa mücadele etmek mi akılcıdır?

Düşünsen de düşünmesen de, istesen de istemesen de, güclü olsan da olmasan da olaylar, hakkında verilmis olan yazgı mecrasında gelişerek sonuçlanıyor. Mutlak İrade karşısında çaresizlik sürüyor ve bir kul olarak yaşamaya devam ediliyor. Her ne kadar özgür olunabileceği hayaliyle çırpınırsa da, hiçbir zaman özgürlüğe kavuşulamıyor. Ancak istisnai örtüşmeler, sudaki kalemin kırık görülmesi misali yanılgıya neden olabiliyor.

eden hiçbir şeyin hızı, ışık hızının üstüne çıkamaz. Daimi olarak ışık hızı bariyerinin "öteki tarafında", evreni kontrol eden merkezi bir üst olduğu bilimce de tartışılmazdır. Ancak bu üstü, Kuantum gibi ütopik bir teoriyle açıklamaya çalışmaktadırlar.

Isığın bosluktaki hızıyla baska ortamlardaki hızı arasında hız farkı vardır. Elmaslar bu yüzden parlar. Yüzeyinden yansıyan ısık, içinden geçen ısıktan daha hızlı hareket eder. Ruhla maddeyi dilediği gibi biçimlendiren ve kıymetlendiren Yaratıcı, ışığı ve enerjiyi ruhla özleştirmiş ama sözde muhakeme yetisi olan insanı ikna edememiştir.

Dev bir saat düşünün. Ay ile dünbunun parçaları olsun. Newton'un kanunları bütün o dö-

> nen çarkları birbirine bağlayan görünmez telleri ve çubukları tamamen sergilivordu. Newton'u okuyan ve bu savı anlayan herkes göğe bakınvücutlarına ca, etki eden ver

çekim gücünün ay yörüngesine ve oradan da sonsuzca öteye uzandığını ilk kez fark ediyordu. Hafızaların alamayacağı, o muhteşem egemensel bir yaşamın var olduğu görünmez ruhsal alanlar! Başarabilirseniz bir düşünün bakalım!

Gerçekte ne aklın, ne zekânın, ne bilgeliğin, ne cesaretin, ne azmin, ne de tecrübenin hiçbir önem arz etmediği, bunların fiziksel oluşumları tetikleyen ve yaşamı renklendiren birer bahane, araç ve sebepler dizisi olduğu muhakkaktır. Yani kader carkının zincirsel halkaları! Kaderi yazan egemen güç, kontrolü de elinde bulundurduğundan;

ne kadar debelenilse de özgür olabilme imkânı bulunulmamaktadır. Ne bir şeyi tembellik yapıp kaybetme ne de gayretli olup başarma gibi mutlak bir iradeye sahip olunamamaktadır.

Her canlının düşünce ve davranışlarının hükmü, tasarrufu ve yönetimi Yaratıcı'nın elindedir. Herkesin bu gerçeği kavrayarak gereğini yapabilecek bir cüz'i iradeleri dahi olmus olsaydı, ne inkâr eden, ne isyan eden, ne de benliklerini yücelten azgınlara rastlanılırdı.

Yeryüzünde canlı-cansız ne varsa hepsinin bilgisi, denetimi, yönetimi ve yönlendirilmeleri Allah'ın iradesinde olduğuna göre; özgürlük, bağımsızlık, iktidar, başarı, zafer ve seçim hakkı gibi iradesel bir gücün olabilmesi mümkün müdür? Bu sebeple, ulaşılabilmesi asla mümkün olamayacak ütopyalardan vazgeçip, sadece hak ve adalet adına yapılan mücadelelerin bir karşılığı vardır. Onun için özgürlük değil adalet! Susmak değil haykırmak! Kötüden kaçma değil kovalamak! Teslimiyet değil cihad! İnsan değil Allah!

Bir taraftan Allah'a kul olmaya benliği tahammül edemezken; diğer taraftan şöhretli bir lider, sporcu veya sanatçıya dokunabilmek hatta yan yana fotoğraf çektirebilmek için öylesine kendini aşağılatır ve köle olur ki; yaratıcısı Allah'a layık görmediği kulluğu, hilkatteki sefil bir eşine tapınırcasına duyar. Sonrada varsa yoksa özgürlük ve bireysellik teraneleri çalarlar.

Hakk ve adalet için değil de özgürlük peşinde fütursuzca koşan insanoğlu; gerçekten ne kadar da zavallı!

"Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz, Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir." (İnsan 30)



Allah'a kul olmaya yanaşmayanların, lanetsi bir ceza olarak beşeri varlıklara köle olmaya mahkûm edilmeleri, düşünebilenler için bir ibret vesikasıdır.

Kime karşı özgürlük! Eğer bazı dileklere kavuşuluyor ve geçici müspet ilerlemeler kaydediliyorsa; bu, iradesel bir dirayetten değil, Yaratıcı öyle olmasını istediği içindir. Aksi takdirde hiç kaybedilmemesi, hata, yanlış ve olumsuzlukların engellenmesi ve istenmeyen seylere sahiplenilmemesi kaçınılmaz olmalıdır. Hiçbir şey ışıktan daha hızlı gidemez. Daha doğrusu ışık hızından daha yavaş hareket



Şahsen, çocukluğumun ilk yıllarından elli yaşıma kadar gürültülü patırtılı bir hayat yaşadım... Hayata ve siyasi, askeri, sendikal, akademik ve basınsal iş alanlarına dair tecrübeler edindim... İnsan bilimleri üzerine binlerce kitap, on binlerce makale ve inceleme okudum. Alacağım bilimsel sertifikaları aldım, edineceğim deneyimleri edindim... Gerek gözlemleyerek gerekse bizzat katılarak bir çok savaşa, trajediye, felakete ve kahramanlığa tanık oldum... Türlü türlü eziyeti, zorbalığı, zulmü, baskıyı, adaletsizliği ve devrimleri yaşadım... Filistin intifadalarını en ince ayrıntılarıyla izledim... Aynı şekilde ümmetin başına gelen en

DR. EKREM EL-HİCÂZÎ

önemli olayları ve en büyük meseleleri, hatta küçüğüyle büyüğüyle dünya meselelerini dahi takip ettim... Uluslararası siyasetleri ve Arap devrimlerini gözlemledim... Ve bu konularda bazı kitaplar ve yüzlerce makale ve inceleme yazıları yazdım...

EN

Ancak şu ana kadar, Suriye halkının tarif edilmesi güç dayanıklılığı, sertliği, direnç ve inatçılığına ilişkin kati bir izah bulamadım.. Öyle ki, bu halk alışılmamış bir sistemin zorbalığına göğüs geriyor... Yerel, bölgesel ve uluslararası despot sistemlere meydan okuyor... Çocukları, erkekleri, gençleri, kadınları ve yaşlıları rejim tarafından tutuklanmış bir halk.. İşkence edilip öldürülmüşler.. Cesetlerinin derileri yüzülmüş.. Birçoğu kızartılmış.. Ölü bedenleri parçalara ayrılmış... Genç kızlarına ve kadınlarına tecavüz edilmiş.. Evleri zorla ele geçirilmiş.. Şehirlerine, köylerine, semtlerine ve mescitlerine onlarca defa saldırılmıs...

Arapların, yabancıların, Yahudilerin, haçlıların, kafirlerin, müşriklerin, putperestlerin ve ateistlerin komplo kurduğu bir halk.. Günde en az elli kurban veriyor.. Ancak yine de -öldürülme şekilleri ne olursa olsun- kurban verme hususunda garip bir ısrara sahip... Üste-lik bir ferdinin bu canilerin eline düşmesinin vahşi bir işkence, histerik bir darbe, iğrenç bir cinayet, korkunç bir tecavüz, ürkütücü bir parçalama ya da korkunç bir deri yüzme anlamına geldiğinin farkında..

Mezhepçi, kötü niyetli, fıtratı kirli bir rejime direnen bir halk.. Kırk yıl boyunca şu ifadeyi yinelemekten utanmayan bir rejim.. "Hiç kimsenin Suriye'yi bir catısmanın içine çekmesine izin vermeyeceğiz.. Çatısmanın zaman ve mekanını Suriye kendisi belirleyecek!!!" Herhangi bir delil, analiz, soruşturma ya da kanıt gerektirmeyen, acımasız ve onur kırıcı suçlar işlemekten çekinmeyen bir rejim!!! Hiç kimseyi inandığı şeye inandırmayı umursamayan bir rejim... Ancak diğerleri onun inandığı ve istediği şeye inanmak zorunda... Söz ya da eylem eşeğin öldürülmesi ile ilgili olsa bile!!! Eşeğin Beşar'a düzenlenen komplo ile ne alakası var? Anlamıyoruz... Menfur çıngıraklı yalanlardan ve açık şirk ve küfür sözlerinden başka kendini müdafaa edecek bir şey bulamayan bir rejim... Halkından, çevresinden ve bütün dünyadan siddetli bir düsmanlık görmesi gereken, bununla birlikte, eylemleri ve yaptığı açıklamalar ile bütün insanların akıllarını -sonuclarına aldırmadan- hakir gören bir rejim... Öyle bir rejim ki, ne bir psikolog, ne bir siyasetçi, ne bir sosyolog, ne bir filozof ne de bir din alimi bu rejimin davranışlarına bir açıklama getirebildi... Nihayet birçokları, bu davranışlar karşısında ancak hayrete düştü, zihinleri karıştı. Bu davranışlar onlara, Baas zihniyetinin ayırt edici özelliği olan yerleşmiş bir aptallık ya da biyolojik bir aptallık!!! Ya da mezhepçi bir aptallık ya da siyasi bir aptallık olarak göründü... Ancak bu ne bir aptallık ne de bir de-

ha.. Kimse ne olduğunu bilmiyor!!! Ve kimse bu insanların ne tür insanlar olduğunu ve nasıl bir zihniyete sahip olduklarını bilmiyor!!!

Hayatımızın geçmiş elli yılında, Bosna Hersek, Çeçenistan, Afganistan, Filistin ve Irak katliamlarına tanık olduk... Ancak insan davranısı ile hiçbir alakası olmayan davranışlar sergileyen açgözlü 'insan' canavarlar tarafından bircok kez saldırıya uğrayan Suriye halkı gibi bir halk daha ne gördük, ne okuduk, ne duyduk ne de bildik!!!

Suriye halkının bu dayanıklılık ve inatçılığını ve rejimin korkunç kalbir halk... Ancak bu halk bir köşeye çekilmek yerine gidip direndi ve ustaca dövüştü... Rejimle ve askerleriyle dalga geçti..!!! Sakin ve uzlaşmacı bir halk, acı çekerken, zulüm ve baskı görürken, -dosttan önce düşmanı hayrette bırakacak kadar... Kendisine bakanı aciz bırakacak kadar.. Bütün gözlemcileri utandıracak kadar.. Bütün analistlerin uykusunu kacırtacak kadar... ve bütün arastırmacıların kafasını karıstıracak kadar- celladının hakkından nasıl gelebilir... onunla nasıl alay eder... ve ümmeti mutlu eder!!!



leşliğinin sırrını ve -ne körün ne görenin, ne dilsizin ne konuşanın, ne akıllının ne delinin, ne aptalın ne zekinin, ne ahmağın ne bilgenin, ne dindarın ne günahkarın, ne vakurun ne de pervasızın doğru gördüğü- garip ideolojilere bağlılığını garipsedik, birçoklarına sorduk, birçokları ile istişare ettik ve tartıştık...

Bu halk dışında başka bir halkın duymaya, görmeye, yaşamaya ya da maruz kalmaya tahammül edemeyeceği korkunç şeyler... Kanlı, acımasız ve canlarla alay eden garip bir bastırma makinesi önünde kırılmış bir şekilde bir köşeye çekilse de, hiç kimsenin suçlamayacağı

Fıtratı sağlam bir halk... Tüm halkları kendisine hayran bırakan, erkeklerinin birer aslan, kadınlarının da gerçek birer kadın olduğunu ispat eden bir halk... Böylesi bir halk, ümmetin güvenini, saygısını ve takdirini hak ediyor... Özellikle de, sorumluluğu büyük, yükü ağır, kararlılığı hayran bırakan bir halk ise... Şam halkına selam olsun... Sahabenin torunlarına selam olsun... Mübarek topraklara selam olsun... Dar-ul İslam'ın merkezine selam olsun... Müminlerin sığınağına ve en büyük savaş diyarına selam olsun... Ve bütün dünyadaki devrimlerin okuluna selam olsun...



## LIBYA'DAKI MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE TEBRİK

#### ATIYYETULLAH EL LİBİ (RAHİMEHULLAH)

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıvla.

Hamd Allah'a mahsustur, O tektir ve boyun eğdirendir, bütün kafir, zalim ve despot hükümdarların belini kırandır. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e, onun pak ailesine ve ashabına olsun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatüh...

Libya'daki hür ve cesur Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Öncelikle Bingazi'deki onurlu ve azametli Müslüman kardeşlerim başta olmak üzere, tümüyle hayırla dolmuş Libya'nın her yerini selamlıyorum. Ve Tunus'un cesur insanlarını selamlıyorum Allah onlara başarı nasip etsin ve Mısır'daki kardeşlerimi selamlıyorum, Allah onları iyiliğe yönlendirsin. Allah'ın onlara bahşettiği bu zaferden dolayı onları kutluyor ve tebrik ediyoruz. Dünyaya fitne sacan zalim ve kafir yöneticilerini Allah'ın izniyle devirmeleri hem bizlere hem onlara hem de tüm Müslümanlara çok güzel bir yol açmıştır. Eğer doğru kararlar verirler ise bu onlara hem dünya hem de ahiret saadeti getirecektir.

Allah'a, dinine ve peygamberine savaş açmış tağut Kaddafi'ye ve onun şeytani sistemine karşı koyma gücü veren Allah'a hamd ol-

Allah'a hamd olsun ki onun zilletini, acizliğini gördük ve önemsemediği halkı vasıtası ile Allah ona güzel bir ders verdi. Bu ders henüz bitmedi bugün hala buna şahit olmaktavız.

Allah'a El Kaide'yi onun çekmiş olduğu sıkıntılara ve ona verilen cezaya dahil ettiği için hamd olsun. Gerçekten de o (Kaddafi) bizi tüm dünyaya rezil eden soysuz bir sovtarıvdı.

Bu firavun özentisi deliden dolayı tüm Araplardan ve Müslümanlardan özür diliyorum. Ayrıca hür doğanlardan, analizcilerden başta El Cezire olmak üzere medya çalışanlarından, tüm iyi huy ve asalet sahibi insanlardan bu pisliğin Libya'ya ve halkına yaptıklarından ötürü özür diliyorum.

Allah'ım sadece sana Hamd ederiz ve sadece sana güveniriz!

Allah'ım lütfuna ve yardımına muhtacız!

"De ki Ey egemenliğin sahibi Allah'ım! Dilediğine egemenlik verirsin dilediğinden de egemenliği ceker alırsın. Dilediğini yüceltirsin dilediğini de alçaltırsın. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye gücü yetensin." (Al-i İmran 26)

Libya'da ki Müslüman kardeslerim! Size bazı önemli şeyler bildireceğim:

Birinci Mesaj: Gençlerin yapmış olduğu bu devrimin, bizim savsaklamalarımızın, devam eden sessizliğimizin, kaçmalarımızın ve hatalarımızın ayrıca küçük düşürmeleri ve haksızlıkları kabullenisimizin tamamının ya da en azından bir kısmının affına sebep olmasını ümit ederim. Ayrıca Kaddafi'nin 40 vılı asan iğrenc rejimine ve sucları-

na istirak edenleri de Allah ıslah etsin.

Gerçekten de Libya'daki genç erkek ve kadınların savastan ötürü çekmiş oldukları sıkıntılar bağışlanmanın sadece bir kısmı idi. Allah ölen tüm Müslümanları bağışlasın ve şehadetlerini kabul etsin.

Bu hatalardan ölümcül günahlardan tümüyle arınmanın tek yolu Allah'a tövbe etmek ve tümüyle O'na, O'nun hak dinine, ter-

temiz seriatına, yönlendirmesine ve nuruna bağlanmaktır. Sürekli O'nun la olan iletişim güçlendirilmeli emir ve yasaklarına uyulmalıdır. Hamd O'nadır. O Yüceler Yücesidir. O esirgeyendir, koruyandır, Shakoor'dur ve övgüye layık olandır. Bütün güzel isimler ve yüce sıfatlar O'na aittir. Ve tüm hamd ve güç O'na aittir.

İkinci Mesaj: Kaddafi sonrası dönemde İslam kaçınılmaz olacaktır. Umarım ki, tüm insanlar bunu anlar, dünya ve ahiretlerini kurtarmak için bu uğurda mücadele ederler. Allah'ın izniyle, güçlülerin en güçlüsünün yardımıyla İslam yeniden geliyor! İnsanlar bunu sevsin veya sevmesin. Gelin hep birlikte dinimizle, kültürümüzle, kimliğimizle, İslam'ın onur ve asaleti ile tek vücut olalım.

Bundan ötürü Libya seçimini doğru yapmalı ve her şey İslam'a göre yapılandırılmalıdır. Kanunların tek kaynağı Allah'ın dini Şeriat olmalıdır. Bu derhal hayata geçirilmelidir. Bu kimsenin hafife alıp savsaklayacağı bir şey değildir. Yüce amaçları olan, bilge Libya halkı ve gençliği baska hiçbir sevi kabul etmemelidir.



Libya'daki tüm iyi insanları, alimleri, vaizleri, entelektüelleri, Libya ordusundaki şerefli askerleri, durumu iyi olan kişileri, analizcileri, tanıdığımız tanımadığımız herkesi bu yüce amacı gerçekleştirmeye çağırıyorum.

Üçüncü Mesaj: Yeni Libya devleti Allah'ın istediği ve sevdiği reformları yapmaz, ümmetin öncülüğüne soyunmaz ve Allah düşmanları ile işbirliğine girerse bilsinler ki Allah'ın adı vücedir ve Allah'ın askerleri muzafferdir.

Şu bilinsin ki her şeye Allah karar verir o yüceler yücesidir. Her sey O'nun kontrolü altındadır. Yenilmiş bazı kimselerin uluslar arası baskılardan korkarak Amerikalıların ve Avrupalıların işgalini düşünmesi şeytani bir vehimden başka bir şey değildir. Rabbimiz buyuruyor ki: "Size o haberi getiren şeytan, sadece kendi dostlarını korkutur. Eğer müminlerseniz, siz ondan korkmayın, Bana isyan etmekten korkun." (Al-i İmran 175)

Doğru karar, ümmetimiz ve dinimizle birlikte olmamızdır böyle olursak kimse bize bir şey yapa-

Dördüncü Mesaj: Libya halkının

yapması gereken en önemli sey kardeşliklerini ve birliklerini yenisağlamalarıdır. Allah'ın bizi onurlandırdığı İslam için çaba sarf etmekten daha gerekli bir sey yoktur.

Beşinci Mesaj: Bir önceki hususu tamamlamak için diyorum ki affedici olun. Önceden savaştığınız Kaddafi rejimine bağlı insanlardan yanlış kararlara sahip olanlarla sizlere küstahça meydan okuyanlar ve size

acımasızca saldıranlar bir değildir.

Altıncı Mesaj: Allah'ın düsmanlarını uyarıyorum ki (buna ABD ve diğerleri de dahildir). Ülkemize saldırmayı düşünmeyin bile, eğer ki böyle bir şey yaparsanız Allah'ın ordusu ve onun cesur insanları sizlere daha önce yaşadığınız trajedileri arattıracak şeyler yapar.

Şunu iyi anlayın:

"Kulları üzerinde mutlak güç ve kontrol Allah'a aittir. Ancak insanların pek çoğu bunu bilmez"

Allah en büyüktür, Hamd, güç ve kuvvet O'na aittir, Her şey O'na geri dönücüdür.

Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuh



## OBAMA ILE SÂKIN BIR DİYALOG

#### HÂLÍD BÍN ABDURRAHMAN EL-HUSEYNÂN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Bütün hamdler alemlerin rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam nebimiz Muhammed'e ailesine ve ashabina olsun.

Bu sözlerimi takiben , Amerikan Başkanı Obama'ya hitap etmek istiyorum. Sözlerimin başında diyorum ki;

Ey Obama, bu zamana kadar hic kendine sordun mu? Ya da "kendinize" mi demek daha doğru olur? Zira ben sadece seni adres olarak göstermiyorum. Hitabım senin yanında yer alarak İslam'a ve Müslümanlara, cihad ameline ve mücahidlere savaş açan bütün ülkeleredir. Siz hiç kendinize sordunuz mu? Bizler niçin bu zamana kadar Afganistan'daki mücahidlere karşı zafer elde edemedik? Bunun ardındaki sır nedir? Sebep nedir? Hatta her türlü donanım ve güce sahip olmanıza rağmen, uçaklarınız, tanklarınız, füzeleriniz olmasına rağmen? Niçin hala galip gelemediniz? Üstelik mücahidler fakir, miskin ve zayıflar. Ne uçakları var ne tankları. Sözünü edeceğimiz hiçbir şeyleri yok ki, hepsi fakir ve miskinler. Peki, nedir onların bu sırrı? Niçin bu kadar çok vakit geçmesine rağmen Afganistan'da mücahidleri yenemediniz? Nedir bu sır? Ben sana o sırrı söyleyeyim Ey Obama... Sırf bu sırrı tespit edeceğim diye onca konferanslar, toplantılar vs. düzenlemene gerek yok. Çünkü sır Allah (Tebareke ve Teala) 'dır. "Allah kendisine iman edenleri muhafaza eder." İste hakikat bu. İşte anlaman gereken faktör bu Ey Obama. Her şeyin hükümdarlığını elinde bulunduran Allah. O Allah ki her işi o yönetir. O Allah ki her işi o yönlendirir. Subhanehu ve Teala kendisi nasıl dilediyse o şekilde... Lakin sizler gelişen olayları dilediğiniz şekilde yönlendirme kuvvetine sahip değilsiniz. Ey Obama ben Afganistan'ı tarihin bir mucizesi olarak addediyorum. Ya da farklı bir şekilde söylemek gerekirse, yüzyılın mucizesi olarak. Dünya'daki en güçlü iki devlet. İşte bu dünyanın en güçlü iki devleti, kimdir bunlar? Rusya ve Amerika. Ve bu devletler bu zamana kadar Afganistan'daki mücahidleri yenmeye güç yetiremediler Subhanallah. Düşünsene mücahidlerin hiçbir şeyleri yok ve ne kadar zayıflar. Şimdi Ey Obama, ne düşünüyorsun? Şüphesiz bütün dünya seninle birlikte, tüm devletler senin yanında yer alıyor her biri sana birer referans ha? Ey Obama, sana 500 yıl önce, dünyadaki bütün ülkelerin bir araya gelip birleşerek belki de dünyanın en zayıf ülkelerinden birisine saldıracağı ve onu yenmeye güç yetiremeyeceği söylenseydi senin tepkin ne olurdu acaba? En fakir ülke, en zengin ülkeye kafa tutuyor. Şayet sana bu söylenseydi inanır mıydın? Ben inanmazdım. Şahsen

samimiyetimle söylüyorum ki ben inanmazdım. Bütün dünya birkaç basit silahı olan fakir bir ülkeyi yenebilmek için ayaklansın ama buna gücü yetmesin ha? İşte sana söylediğim gibi Afganistan'ın tarihin bir mucizesi, asrın bir mucizesi olmasının sebebi bu. İslam'dan önce, dünyanın en kuvvetli devletleri Kayser ve Kisra'ydı. Şimdi ise en güçlü devletler Amerika ve Rusya. Ve buna rağmen henüz Afganistan'daki mücahidleri mağlup etmeye güç yetiremediler. Ve savaş sona doğru geliyor Ey Obama. Ama şu an hala devam ediyor henüz bitmedi. Ey Obama, sen Afgan halkını tanımazsın. Afgan halkı sabrın en iyi örneğidir. Onlar çöllerin insanlarıdır, dağların insanlarıdır. Vallahi senin ordun onlara hiçbir şey yapamaz. Senin ordun artık yorgun, yorgun, yorgun!

Obama, gününü şarapla, edepsiz işlerle dans salonlarında günah geceleriyle geçiren insanlar savaşlarda başarılı olamazlar. İşte sizin kendinizi yücelttiğiniz işler. Bunca yıkımlar, çektiğiniz acılar, felaketler, ekonomik krizler, bir gün bir fırtına, ertesi gün bir orman yangını. Bunların hepsi Allah Subhanehu ve Teala'nın cezalandırmalarıdır. Niçin? Çünkü sizler Müslümanların topraklarına saldırdınız, Müslüman kadınlara tecavüz ettiniz onurlarını çiğnediniz. Sizin yaptığınız kötülükleri ancak Allah en iyi şekilde bilir. Obama, ben Afganistan'ı gezdim. Bir köyden bir köye, bir şehirden diğer şehre, bir vilayetten başka birine, Allah'a hamd ederim ki mescidlerde konuşmalar yaptım. Ve Afgan halkını cihada katılmaları için teşvik ettim. Onları mücahidlerle beraber hareket etmeleri ve beldelerini isgal eden haçlıları ülkelerinden kovmaları için yönlendirdim. Dürüstçe Obama, kendine hiç sormadın mı? 8 yıldır Afganistan savaşında neyi başarabildin? Neyi başardın? Bir tek şey var mı başardığın? Servetler kaybettin, canlar kaybettin, kaynakları mahvettin, onca emekler boşa gitti, tüm bunlar için başarı namına ne göstereceksin. Hiçbir şey. Hiçbir şey başaramadın. Vallahi hicbir sey, hicbir sey, hicbir şey. Bir tek şey bile başaramadın. Vallahi Ey Obama, orduların Afganistan'a geldiği günden beri, suc oranları arttı, hırsızlık arttı, haydut-

luk yol kesicilik arttı, fesat arttı, sosyal problemler çoğaldı. Nasıl, Afgan halkına huzuru getirebildin mi? Onlara mutluluğu getirebildin mi? Sükuneti getirebildin mi? Onlara güvenliği getirebildin mi? Hiçbir şeyi başaramadın Obama. Bir tek hedefini bile elde edemeden 8 sene geldi geçti. Peki,

bu terörizm daha ne kadar devam edecek Obama? Tekrar söylüyorum bu terör daha ne kadar devam edecek Obama. Kan akıttınız Ey Obama, kadınların ırzına geçtiniz Ey Obama, çocukları katlettiniz Ey Obama, mescitleri yerle bir ettiniz Ey Obama, Mushaf'ın sayfalarını kirlettiniz Ey Obama. Allah'ın kelamına hakaret ettiniz Ey Obama. Bu Allah katındaki en büyük terördür. Dünya'daki en büyük terör, Kuran'ın sayfalarını kirletmektir. Sayısız hadisede bu tekrarlanıp doğrulandı ki, senin askerlerin Allah'ın Subhanehu ve Teala kitabına hakaret ettiler. Host vilayetinde, senin askerlerin, haça ibadet edenler, Kuran-ı Kerim eğitimi

verilen bir yerel okula girip genç öğrencileri dövmeye başladılar. Sonra Kuranları bir araya toplayıp silahlarıyla onlara ateş etmeye başladılar. Bu terör değil mi Ey Obama? Vallahi bu dünyadaki en büyük terörizmdir. Allah'ın kitabına hakaret etmek... Gazni vilayetinde, senin haca tapan askerlerin bir mescide girip Allah'ın evinde onun kitabını kirletmeye basladılar. Buna karsı cıkan insanları da dışarı çıkarıp mescidi yıktılar.

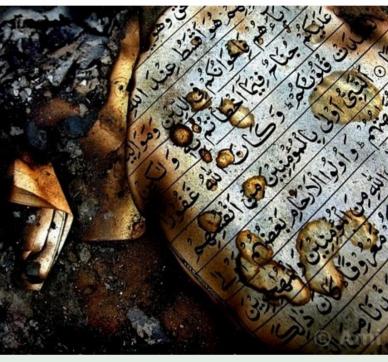

Obama, bu terör daha ne kadar devam edecek? Biliyor musun Obama? Sadece Kabil vilayetinde, Kabil'de, ki ben orada bulundum, orayı gezdim. Sadece Kabil vilayetinde 40.000 tane dul var. Bu terörizm değil midir? Hiç kimsenin kendilerini umursamadığı 40.000 dul... Bu terörizm değil midir? Obama, senin haça tapan fuhuş sevdalısı ordunun yaptıklarını sana anlatırken, beni dinlediğinde belki de bu duydukların senin için bir sürpriz olacak. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ey Obama, senin askerlerin mücahidleri aramak için Afgan köylerini dolaşmaya çıktıkları zaman, kadınları rahatsız ediyor hatta onlara saldırıp teca-vüz ediyorlar. Lakin şunu bil ki Ey Obama, bizim dinimiz İslam'da, kadının yeri çok yüce bir yerdedir, çok kıymetli ve gizlidir. Kalplerimizde ve sosyal hayatlarımızda çok özel bir yere sahiptirler. Kesinlikle sizin toplumunuzdaki gibi değildir. Sizin toplumuzda kadın alçaltılmıştır ve kullanılmak içindir. Onları sokaklarda, dans salonlarında bulursunuz. Kimle isterlerse onunla dısarı çıkarlar, kimle isterlerse onunla uyurlar. İstedikleri

Lakin bizler Ey Obama, sözlerimi iyi dinle, yaşamlarımızı kanımızı ve her şeyimizi feda edebiliriz. Ne uğruna mı? Kadınlarımızı korumak için. Sizler bunun için hayatlarınızı feda etmezsiniz. Sahip olduğunuz en iyi ve en güzel kadını alır, onu ayakkabı satıcısı yaparsınız. İşte sizin toplumunuzdaki kadının yeri budur. İnanması güc. İçinizdeki en zarif en güzel kadını ayakkabı satıcısı mı yapıyorsunuz? Subhanallah! Bizim icin Obama, kadın tıpkı

> bir mücevher gibidir. Bir inci gibidir. Bir mücevherin ya da bir incin olsa onu insanların önüne mi çıkarırsın yoksa onu muhafaza mı edersin? Tabi muhafaza edersin. İşte sana sormamın sebebi. Nerede iddia ettiğiniz kalkınma, ilerleme, medenivet? Hele ki sizler kadınları rahatsız edip on-

ların ırzına geçerken. Bu mu kalkınma dediğin? Vallahi bu ilerleme falan değil. Bu gerilemenin ta kendisi. Bu mu ilerleme dediğin? Bu da ilerleme falan değil, bu da gerilemenin ta kendisi Obama. Obama, kaderini düşün. Kaderinle ilgili tefekkür et. Öldükten sonra nereye gideceksin? Vallahi sen de öleceksin. Öleceksin. Tıpkı babanın, dedenin öldüğü gibi. Lakin öldükten sonra nereye gideceksin Obama? Yazgın ne olacak? Bu dünya hayatı, muhakkak bir son bulacak. Peygamber (s.a.v.) diyor ki : "Yahudilerden ya da Hristiyanlardan, benim risaletimi işitip de kabullenmeyenler olursa, Allah'ın (s.v.t) üzerine onu cehenneme sokması hak olur." Bu Peygamber (s.a.v)in söylediğidir. Kıyamet günü geldiği vakit, o korkunç, zor, ședid gün geldiğinde, tek başına kalacaksın. O zaman askerlerin nerede olacaklar? Korumaların nerede olacaklar? Servetin nerede olacak? Konumun nerede, söhretin nerede olacak? Gücün nerede olacak? Her sey gidecek Ev Obama. Her şey gidecek Ey Obama, Her sey gidecek Ey Obama. Ve ondan sonra ne mi olacak? Azim olan, büyük olan, öncekilerin ve sonrakilerin rabbi olan Allah ile baş başa kalacaksın. Ve Allah Subhanehu ve Teala sana soracak. Allah Subhanehu ve Teala sana Filistin'de dökülen Müslümanların kanını soracak. Allah Subhanehu ve Teala sana Somali'de dökülen Müslümanların kanını soracak. Allah Subhanehu ve Teala sana Irak'ta dökülen Müslümanların kanını soracak. Allah Subhanehu ve Teala sana Afganistan'da dökülen Müslümanların kanını soracak. Allah Subhanehu ve Teala sana sehidlerin kanlarını soracak. Kadınların kanlarını soracak, çocukların kanlarını soracak, yaşlıların kanlarını soracak. Nasıl kacacaksın Ey Obama? Nasıl kaçacaksın Ey Obama? Obama, senden 5 dakikalığına bile olsa düşüncelerini bir kenara koymanı istiyorum. Bir volkanı hayalinde canlandır. Tam karşında. O volkana doğru bak. O volkana doğru bak. Ve bu muazzam sıcaklıktaki volkanın içinde yüzdüğünü hayal et. Kendini bu volkanda yüzerken tasavvur et. Bir saatliğine değil, ama bir dakikalığına olsa düşün. Gözünde canlandır ve o ateşin nasıl büyük bir azap vereceğini düşün. Ateş Obama! Sen ateşin azabının ne olduğunu nereden bileceksin? Elem dolu bir azap, şiddetli bir sıcaklık, nice genişlikte bir derinlik... Rasulullah

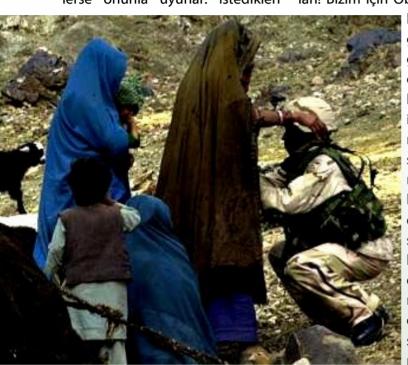

kisiyle seyahat ederler, istedikleriyle birlikte kalırlar. Bizler böyle değiliz Ey Obama. Bizler Obama, bu sözüme dikkat et, bir kadın sebebiyle savaş dahi açabilecek bir toplumuz. Bir gün, Peygamber (s.a.v.) Yahudilere karşı savaş ilan ettiğinde bunu ne için yaptı dersin? Çünkü Yahudilerden birisi Pazar yerinde bir Müslüman kadına hakarette bulunduğu için. Sonrasında bir Müslüman o Yahudi'yi öldürdü, Yahudi ise Müslümanı öldürdü, sonrasında ise Peygamber (s.a.v.) bu kadın sebebiyle savaş ilan etti. Sizler bir kadına sebep savaş ilan edemezsiniz. İmkânsız, imkânsız sizler için bir kadına sebep savaş ilan etmek. s.a.v.) şöyle buyurur: "Zakkum çiçeğinin bir tek zerresi dünyadaki yeryüzüne düşecek olsaydı, Amerika'ya, Asya'ya ya da Afrika'ya değil, tüm dünyaya, yeryüzüne, sadece bir tek damla, bütün yaşamı sona erdirirdi" Tüm bir insanlık bu tek damla ile azaba uğrardı. Bu insan aklının tasavvur edemeyeceği bir sey. Bunun sonrasında Rasulullah (s.a.v.) söyle buyurdu: "Peki va viveceği ve iceceği bu olan kisi?" Allah bizi azabından korusun.

Obama, bir sınır ya da bir son yok. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "İnkâr edenlere de cehennem atesi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz hafifletilmez. olsun İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü ö У cezalandırırız." (35:36) Sadece tasavvur et Ey Obama, atesteki insanların en büyük dilekleri ölmek olacak, ama ölemey-

ecekler. "İnkâr edenlere de cehennem atesi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler." Yani ateşin azabına dayanamayacaklar. "cehennem azabı onlara biraz olsun hafifletilmez" Her vakit aynı ceza. Ve o gün hiç kimse onu azab ettiği azab edemez, onun vuracağı bağı kimse vuramaz." (89:25-26)

Obama, senin seçim kampanyanda kullandığın bir slogan vardı. "Yes We Can" Yani "Evet başarabiliriz"... Hayır hayır Obama, başaramazsın. İnsan zayıftır. Yaratılmıştır ve Allah Azze ve Celle'nin dilediği dışında bir şey yapabilmeye gücü yetmez. "Allah dilemeden siz dileyemezsiniz" (76:30)

Sizler, Allah Azze ve Celle'ye

hamd olsun ki Afganistan'da mücahidleri yenmede başarısız oldunuz. Üstelik dünyanın bütün devletleri sizinle birlikte hareket etmesine ragmen. Unutma Ey Obama, bütün bu devletler Afganistan'da seninle birlikte mağlup oldular. Afganistan'da yaşananlar, hakikatleri ortaya cıkardı. Afganistan'da yasananlarla Allah Azze ve Celle iyiyi kötüden ayırdı. Senin hicbir seyin yok Obama. Allah Subhanehu ve Teala kendisi için

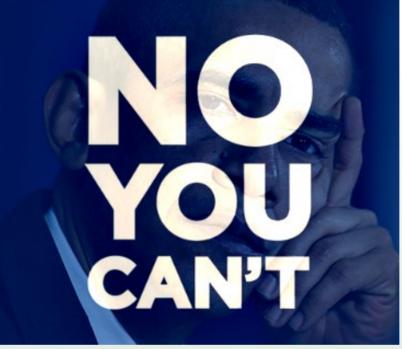

der ki: "De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin." Şu ayeti bir düşün : "Gerçekten sen her şeye kadirsin" Obama bizim herşeyin Allah Azze ve Cellenin elinde olduğuna dair muazzam bir imanımız var. İzin ver sana Afganistan'daki mücahidlerden biraz bahsedeyim Ey Obama. Ben Taliban hareketi mücahidleriyle birlikte yasadım. Emirleri ve komutanlarıyla birlikte oturdum. Allah'a yemin olsun ki hiçbir şeyleri yoktu Ey Obama. Hiçbir şeyleri yoktu.

Vallahi! Kimisi yıpranmış yamalı botlarla geziyordu. Silahları çok eskiydi ama buna rağmen siz Afganistan'daki mücahidleri yenmekte basarılı olamadınız. Bu ancak Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden, kereminden lütfundandır Subhanehu ve Teala. Ve tüm dünya Allah'ın azze ve celle gücüne tanıklık edecek. Cünkü Allah azze ve celle "O göklerin ve verin varatıcısıdır. O bir sevi dilediği zaman ona sadece "ol"

> der. O da hemen oluverir" Dünya şahitlik edecek ki, ya bu yıl, ya da bir sonraki yılda Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti ve planıyla Afganistan'daki mücahidler haca kulluk edenleri mağlup edecekler. Evet Ey Obama. Allah'ın Subhanehu ve Tealanın iznivle. Obama, mühim olan, işin nasıl başladığı değil, nasıl bittiğidir. Savaşın içinden ilk

cekilen kim olursa, kaybeden de odur. Evet mağlup olan odur. Obama, bu hakikati artık anlamalısın. Senin sloganın "Yes We Can" ile aynı doğrultuda benim de bir sloganım var. Benim bu hayattaki sloganım -bu sloganı hatırla- "Mutluluk, şehadete ulaştığım gündür". Sana niçin bunu anlatiyorum biliyor musun Obama? Sana bunu anlatiyorum çünkü bir Müslüman için gerçek hayat bu dünyanın geçici hayatı değildir. Hayır! Müslüman için gerçek yaşam öldükten sonra baslar. Allah-u Ekber! olduğunu bir düşün Ey Obama. La ilahe illallah. Mü'minin ruhu, ya da bir şehidin ruhu çıktığında, nereye

gider? Bir şehidin ruhu, ya da sadık ve muhlis bir mü'minin ruhu çıktığında nereye gider Ey Obama? Allah-u Ekber! Biliyor musun nereye gider Ey Obama? O ruh Allah'a Azze ve Celle gider. La ilahe illallah. En büyük buluşma, en muazzam bulusma, en güzel bulusma, en mutlu bulusma varaticinin, yarattığı ile bulusmasıdır. Mahluk olan, yaratıcısıyla bulustuğu için mutludur. Yaratıcı da, yarattığı ile buluştuğu için mutludur. Evet, evet, evet! Yaratıcı, yarattığı ile buluştuğu için mutlu olur. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur:

yaratıcısı ile buluşamayacaktır. Niye? Çünkü onun ruhu kirli ve pistir. Kafirin ruhu yaratıcısı ile buluşmaz. Obama, senin askerlerin beni muhasaraya almıştı. Takribi 10 saat kadar senin askerlerin tarafından muhasara edilmistim. 30 tane tank tarafından muhasara edilmistim. Bir cok helikopter ve savas uçakları tarafından cevrelenmistim. Bizi bombaladılar, bombaladılar, bombaladılar. Bombardıman saat sabah 7:30'da başladı, güneş batana kadar da devam etti. Şimdi sana savaş başladığındaki olan hislerimi samimice anlatayım. Vallahi

> Obama. Allah Subhanehu ve Teala bizlere bir sukunet indirdi. Savas ilk başladığında biz bir Afgan köyündevdik. Hacın kulları ve fuhuş sevdalıları bizim kaldığımız bu köve saldırdılar. 30 tane tank, çeşitli çöl araçları helikopterlerle birlikte. Çatışma saat 7:30'da basladı.

Sana o günkü hislerimi anlatacağım. Öyle bir gün ki hiç bir zaman unutmayacağım Obama. Bir Pazartesi günüydü. Ben Allah'a hamd olsun oruçluydum. Bu Allah'ın Aze ve Celle lütfundan ve rahmetindendir. Ve benim en büyük dileğim -Düşün Obamabenim dünyadaki en büyük, en güzel, en biricik dileğim Allah yolunda oruçluyken şehid olarak öldürülmekti. Ve Allah ile oruçlu bir sehid olarak bulusmaktı. Sabırlı bir şekilde ödülümü arıyordum, kaçmıyordum. Çatışma başladı,

bombardımanlar, top atışları... Çatışma sırasında Obama, benim silahım tutukluk yaptı. Tüm samimiyetimle söyleyeyim, bizim silahlarımızın hepsi çoktan tarihi geçmiş silahlardır. Bizler fakir insanlarız. Sizin silahlara gelince, onların hepsi tabi ki son model. Silahımın tutukluk yapması problem değil, Sayet silahım tutukluk yaparsa el bombalarım var. Lakin gercek problem bundan daha büvük Ev Obama. Sen benim bu çatışmanın içinde uyuyabildiğimi düşünebilir misin? Vallahi ben uyudum. "O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu" (8:11) Sen bunun gibi bir şeyi tasavvur edemezsin. Ama bu Allah Subhanehu ve Tealanın lütfundandır. Söylediklerim bir anda ortaya çıkıp havada kalacak boş şeyler değildir. Bu bizim akidemizden gelen bir sevdir. Biz onu Allah'ın Azze ve Celle kitabından ve Rasulü'nün (s.a.v.) sünnetinden aldık. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurur: "Bir kısım insanlar, müminlere: "Düsmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!" dediler." (3:173) Allah-u Ekber. Niçin bu şekilde "Allah bize yeter" dediler? Niçin "Doğu bize yeter" ya da "Batı bize yeter" ya da "Falan kişi bize yeter" ya da "Şu parti bize yeter" demediler? Onlar "Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!" dediler. Niçin ? Çünkü iman onların kalplerindeydi, çünkü Allah korkusu onların kalplerindeydi. Şayet yaratıcının değilde mahlukatın korkusu onların kalplerine yerleşseydi, "Doğu bize yeter", "Batı bize yeter" derlerdi. Bizler Rasulullah (s.a.v.) sözlerine



"Her kim Allah ile buluşmayı severse, Allah da onunla buluşmayı sever" Lakin Obama, Yaratıcı, mahluku ile buluştuğunda ne vakit mutlu olur? İşte mühim olan soru bu Obama. Yaratıcı, yarattığı ile buluştuğunda mutlu olur. Ne zaman ki mahluk, sadık, samimi, imanlı dürüst, sehid olduğu vakit... İşte bu vakit yaratıcının mahluku ile buluştuğuna sevindiği vakittir. Lakin şayet mahluk bir kafir ise, yaratıcısı onunla buluştuğuna memnun olmayacaktır. Gerçekte de o kişi zaten

inanırız. O, "Siz Allah'ın emirlerini muhafaza edin ki Allah'da size muhafaza etsin" buyurur. Ayrıca "Tüm insanlar size zarar vermek için bir araya toplansalar Allah'ın sizin için dilediğinden fazlasını yapamazlar. Bizim akidemizde, Allah'ın Azze ve Celle dilediği ne ise o gerçekleşir. O neyi dilemediyse gerçekleşmez. Düşün Obama, ben o catismanin ortasında uyuyabildim. Bombalara rağmen, bombalar, bombalar daha cok bombalar... Allah'a hamd olsun, O'nun lütfu ve korumasıyla senin askerlerin benim uyuduğum mekanın yerini tespit edemediler. Bu ancak Allah'ın lütfundandır. Sana söylediğim gibi sana isabet edecek olan bir şey sana zaten isabet edecektir. Sana isabet etmeden geçecek olan şey ise o şekilde devam edecektir. Çatışma ta ki, güneş batana kadar devam etti. Askerler geri çekildiler. Lakin nasibim yokmuş ki bu çatışmada şehid olamadım. Vallahi sana tüm samimiyetimle hislerimi anlatıyorum. Sana karşı kendimi kasıp germiyorum. Ya da sana nasıl bir kahraman olduğumu, ne kadar cok güclü olduğumu falan ispatlamaya da çalışmıyorum. Hayır hayır, Obama. Allah subhanehu ve teala bizlere bunu yapmayı yasaklamıştır. O şöyle buyurur: "Bunun için kendinizi temize çıkarmayın." (53:32) Zaten bu anlattıklarım benim hislerimden ibaret. Vallahi Obama, o çatışmada şehid olamadım. Ki bu çatışma özünde İslam'daki en büyük çatışmalardan birisidir. İslam ile haça tapanların savaşı. Tasavvur et Ey Obama, tarihte daha once hiç yaşanmamış bir hadise ki, bütün dünya bir araya gelip birleşmişler sırf İslamla, Müslümanlarla, cihad ameliyle ve Afganistan'daki mücahidlerles

avaşmak için. Rus işgali sırasında dünya mücahidlerin bütün yanındaydı. Şimdi ise bütün dünya mücahidlerin karşısında yer alıyor. Öyleyse bu savaş, İslam'daki en yüce savaşlardan birisidir. Yakın tarihten bahsediyorum tabiki. Vallahi şayet bu savaşta şehid olamazsam, cok cok üzüleceğim Ey Obama. Sen Afganistan'a geldin, peki niçin geldin? Yaşam için, bu dünya hayatı için. Bizlerse Afganistan'a Allah yolunda şehid olarak öldürülelim diye geldik. Biz Afganistan'a ahiret için geldik. İşte senden anlamanı istediğim hakikat bu Ey Obama. Ben Afgani-

stan'a Allah'ın kelimesi en yüce olsun, kafirlerin kelimesi ise en alçak olsun diye geldim. Vallahi bizler kafirlerin sözlerini kabullenmeyeceğiz. Vallahi bizler kanlarımızı, canlarımızı, sahip olduğumuz ne varsa feda edeceğiz. Ne için mi? Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye. Ve

kafirlerin kelimesi ise en alçakta olsun diye. Bizler Afganistan'a İslam'ın hükmetmesi için geldik. Ona hükmedilsin diye değil.

Obama, senden isteğim, kaderin ile alakalı derin derin düşünmendir. Kaderini düşün, durumunu bir düşün. Dünya hayatı geçicidir. Ve ölüm bir anda aniden gelip çatar. Ölüm aniden gelip çatar. Sonra ne mi olur? Dünyada ne varsa hepsi unutulur. Nerede o krallar? Nerede o devlet baskanları? Nerede bizden once var olan onca liderler? Neredeler? Bugün

bu kişilerin her birisi unutuldu. Hani nereye gittiler? Onlar ahirete gittiler. İnsan bu dünyayı eğlence ile geçirebilir, lakin bu ne kadar surer ki? 60 yıl, 70 yıl, peki sonra ne olacak? Ölüm. Kabrine konacağın zamanı bir düşün, o daracık ve yapayalnız çukuru. Ne bir tanıdık ne de bir arkadas, hickimsecikler olmadan Obama.

Gercek mutluluk, ancak Allah'ın dinindedir. Vallahi bu mahlukatın söyleyip söyleyebileceği en yüce kelime "La ilahe illallah" kelimesidir. Bizler bunun için yaşarız ve bunun için ölürüz. Bunun uğruna cihad ederiz, Ancak ve ancak Allah



yolunda cihad ederiz. Bizler nasyonalizm ya da milliyetçilik ve cahil sloganlar ve akımlar uğruna savaşmayız. Bizler ancak Allah'ın kelimesi en yüce olsun, ve kafirlerin kelimeleri ise en alçak olsun diye cihad ederiz.. Vallahi bir insan "La ilahe illallah" dediği zaman, onu hayal et, söyle. Mutlu, huzurlu, rahat, sukunette ve güçlü hisseder kendisini. Cennetlerin ve yeryüzünün bu sebeple yaratıldığı o yüce sözün faziletiyle. "La ilahe illallah"...

## **MÜCAHİD HANIMI** ÜMMÜ MÜHENNED **ILE RÖPORTAJ**

### **EŞ-ŞÂMİHA DERGİSİ**

Ümmü Mühenned... Allah'ın lütfuyla bir mücahidin esi ve cocuklarının annesi oldu... Şimdi bir şehid dulu... Kocası cihad topraklarında şehid edildi... Haçlı, Allah düşmanlarıyla çarpışırken... Allah'tan sehadetini kabul etmesini ve derecelerini vüceltmesini dilivoruz...

-Kocanızdan ve savaşa katılmasından söz etmeden önce hikâyenizin nasıl başladığından bahsetmenizi istiyoruz. Evlendiğinizde o bir mücahid miydi, yoksa bu, evliliğinizden sonra mı gerçekleşti?

> Ümmü Mühenned: Allah-u Teala'ya Celaline ve otoritesinin büyüklüğüne layık bir sekilde hamdolsun. Allah'ın salatı, Nebimiz Muhammed (sav)'e, Ehl-i Beyt'ine ve ashabinın üzerine olsun.

Öncelikle bu röportajdan dolayı sizlere tesekkür ediyorum. Allah'tan bizleri ve sizleri kendisinde hayır bulunan, ümmetin yararına olan her şeye muvaffak kılmasını istiyorum. Her şey Allah'ın fazlı iledir. Allah'tan bizleri hak üzerine sabit kılmasını temenni ediyorum. Amin.

Allah'a hamdolsun ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ancak Allah yolunda cihad meselesi hakiki bir hedef değildi. Sadece cihada yardım etme ve tabi olma benimseme şeklinde idi. Bosna'da ve Çeçenistan'da olan olayları yakından takip ediyordum. İlk kez Çeçenistan'da bayram zaferleri isimli Çeçen CD'sini gördüğümde bu gezegende yaşamış olduğumuzun dışında başka bir dünya olduğunu hissettim. Sanki onlar sahabelerden bir topluluktu. Ne zaman kendime cihadi telkin etsem sen nerde onlar nerde derdim. Hem yol bulabilir miyiz? Nasıl? Nasıl? Bilakis hic bir mücahid ile evleneceğimi düşünmemiştim. Nereden bir mücahid bulacağım. Hem ailemi nasıl ikna ederim. Kim beni, hedef ve isteklerimi anlayacak. Bu zelil hayattan bıkmış hiçbir zaman evlenmeyeceğim diye karar almıştım. Her ne zaman gecenin üçte birin-de namaza kalksam Allah'a evlenmeden benim canımı alsın diye dua ediyordum. Bu sahte, taklidi hayatı yaşamak istemiyordum. Ama seneler geçiyor ve ben hâlâ yaşıyordum. Ailemin evlilik hakkındaki baskıları da giderek artmıştı. Sonra Allah'a neden beni bir mücahid ile rızıklandırmasın diye dua etmiyorum ki dedim. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Rabbimiz dedi ki: "Bana dua edin size icabet edevim." Allah (Azze ve Celle) hiç düşünmediğim bir yerden beni rızıklandırıp duamı kabul etti. "Sizin tapmış olduklarınız darda olana dua ettiğinde icabet eden, kötülüğü kaldıran (Allah) gibi midir?"

Kocama gelince onun kıssası benimkinden farklı değil. O da cihad için yol arıyor, evlenmeyeceğim diyormuş. Bunun için Allah'a dua ediyor, "Ben fistan, güzel elbise vs. istiyorum" diyen birisi ile evlenmem diyormuş. Bilakis bu Afganistan için, bu Çeçenistan için diyecek birisi olmasını istiyormuş. Bununla beraber o dönemde cihada çıkma fikri (düşüncesi) zannedildiğinin aksine vakıada yaşamanın imkansız olduğu duygu ve hissiyatlar gibi bir şeydi.

Onunla ilk görüştüğümde kendi ailenin mi yoksa benim ailemin mi yanında kalmak istersin dedi. Cevaben dedim ki ben burada bir ev istemiyorum. Bilakis bizim evimiz ileride Afganistan da olacak. Evlendikten sonra ona diyordum ki Allah'tan senin hakkında istediğim bütün vasıfları buldum. (Dindarlık, ilim, ahlak vs.) Ancak bir tanesi hariç (Nefisle cihadı kastediyordum). Allah şehadetini kabul etsin ima ederek o zaman dualarına devam et ki duaların tamamı kabul olsun diyordu.

- Onun cihada çıkıp sizden ayrılışı nasıl oldu?

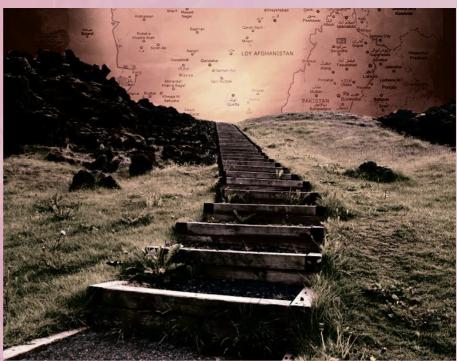

Ümmü Mühenned: Hayatımız çok hızlı geçti. Göz açıp kapaması gibi. Fani olan dünyanın hali de böyle. Ne kadar da çok Mücahid eşimin beni cihad meydanlarına ulaştıracak bir araç olmasını hayal edip temenni ederdim. Ancak Allah'a bağlanma, tevekkül etme O'na karşı doğru olup sebeplere sarılma hakiki yol budur. Allah (Subhanehu Teala) kimi dilerse seçer ve muvaffak kılar. Bu Allah'ın fazlıdır. Allah Azze ve Celle'nin fazlından istiyorum. Sefer için bir mahremin bulunması şarttır. Ama her zaman sebep değildir. Amelsiz istemek ve temenni etmek cihada bir yol değildir. Ne kadar çok cihadla alakalı haberlere kulak kabartıyor, bunları yayıyor ve cihad için para topluyoruz. Ancak her hedefin bir yolu ve her isteğe uygun bir çalışma ve gayret gerekir. Nefisle cihad etme, cihad beldelerine ulaşma (kendi ülkemizde dahi cihad başlamış olsa) bunun yolu hazırlık yapmaktır. Hakiki arayış budur. Herhangi bir aşama ve onu takip eden arasında bir fark yok. Her birisi cihadın bir merhalesidir. Bir kişi bunların hepsini yerine getirmiş olursa bu Allah'ın fazlından-

dır. Allah bunu dilediğine verir. Asıl hata sadece birinci merhalede durup sanki yürüyen merdivenin ilk basamağına adım atmışız gibi bu adım bizi hiç bir şey yapmadan istediğimize ulaştırmasıdır. Hicretten önce eşimde ciddi değişikliklere, çaba ve azme şahit oldum. Allah şahittir. Çocuğunu kaybeden bir anne misali cihada yol arıyordu. Mesela birisinde bir hayır görse ona yapışır bir faydası olmayacağını anlayınca bırakıyordu. Hüznü arttı. Cihada yol bulmasına yakın bir dönemde ben onun yüzündeki nuru hissetmiş yakında bir yol bulacağını ve bunun onun son günleri olduğunu anlamıştım. Birliktelik güneşi batacağını ilan etmişti. Ayrılık yıldızları etrafımızda dönmeye başlamıştı. Gözyaşlarımı ondan gizliyor ve hislerimi yalanlıyordum. Ben bu halde iken bir gün bana yol bulduğunu yakında gideceği müjdesini verdi. Müjdenin azametine rağmen bu bir sarsıntı idi. Çünkü ben hiçbir zaman bensiz gideceğini hayal etmemiştim. Buna rağmen ona zorluk çıkarmayıp destek vermenin gerekli olduğuna kanaat getirdim. Ondan benimle beraber gideceği başka

bir tertip beklemesini istemedim. Bunun ona bir engel olmasını istemedim. Pasaport işlemlerine başladı.

Bircok kez isleri aksadı. Bir dönem hiçbir cözüm bulamadı. İsler çıkmaza girmişti. İnsanı cihaddan alıkoyacak her şey birbiri üstüne binmişti. Onu sevgi ve bağlılığı ile alıkoyan oğlu, babası her evden çıktığında arkasından bağırıyor. Onu arıyor. Oğlunu, eşini ve diğer çocuklarını geride ne bir dirhem ne de bir dinar bırakmaksızın terk edip gidecek. Niçin onlar için bir şey biriktirmedi ki? Anne ve babasının onlara ihtiyacı var. Onlara iyilikte bulunması çıkmadan önce onların hayatlarını garanti altına almaları gerekir. Cihada maddi olarak daha faydalı olabilir. Bunun yadan daha sevimli. Ama bizim yüzümüzden bir aksilik çıkar diye bu erteleme fikrinden korktum.

Beraber cihada çıkacağı arkadasları tek tek onu yalnız birakmaya başladı. Her geçen gün birileri vaz geçiyordu. (Allah'tan afiyet istiyoruz) Hatta yola çıkmadan bir gün önce son kalan arkadaşı da özür beyan ederek gelmeyeceğini söyledi. Eşim gözyaşları yanaklarında iken söyle diyordu: "Keşke sen erkek olsaydın da seninle arkadaşlık yapsaydım!" Tek başına muhacir olarak yola çıktı. Allah onunla beraberdir. Ayrılık duygularına gelince kelimeler ile ifade edilmez. Rasulullah (sav)'e göz yaşları sorulduğunda o Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir demiştir. İlginç duygular. Büyük bir hüznün

ber çıktı.

- Çocuklarınız ne düşünüyordu? Babalarının nereye gittiğini biliyorlar mıydı? Daha önce sizden hic avrilmis mivdi?

Ümmü Mühenned: Cocuklar genelde adetten sürekli babaları ile beraber olmazlar. Bazen uzun bir süre babalarından avrı kalabilirler. Bizim için de hal böyle idi. Haliyle babalarının nereye gittiğini soruyorlardı. Özellikle yolculuğa çıktığı ilk anda ağladılar. Hatta onlardan bir tanesi kapı önlerinde pencere arkalarında babasının yolunu gözlüyor bazen bu halde uykuyu geçiriyordu. Her kapı çaldığında babasıymış zannı ile bağrışarak kapıya koşuyordu. Bazen sanki babası karşısında imiş gibi kendi kendine hayal kuruyor, oynuyor, zıpliyor ve gülüyordu. Bu böyle uzun bir süre devam etti. Son ayrılış ve veda anını o dönemde bunu algılamayacak kadar yaşı küçük olmasına rağmen çok iyi hatırlıyor ince ayrıntılara kadar bu anı anlatabiliyordu. Küçüklüğünden beri hep cihad CD'lerini izliyorlar. Özellikle Komutan Hattab'ı (r.h) izlemekten hiç bıkmıyorlar. Doğal olarak konuşmamaları ve birilerinin bunu bilmemesi için babalarının hicretini onlardan gizledim. Bu bizim ülkemizde nadirdi. Allah bize yeter ve O, ne güzel vekildir. Erkek çocukların en büyüğü CD'ler ve babası hakkında bağlantı kuruyordu. Mücahidlere olan şiddetli sevgisinden dolayı onlar hakkında ne yerler?, ne içerler?, onların aileleri çocukları var mı? diye soruyordu. Neticede onların çocukları olduğu ortaya çıkıyor, bunlardan birisinin babası olabileceğini anlıyordu. Bu hakikati kavramaya başladığında bunu ona anlatmak için temel oluşturmaya başladım. Bunun Allah'ın bir emri olduğunu söylüyor, Efendimiz İbrahim (a.s) ile oğlu İsmail



cihada daha faydası var. Sen tek bir adamsın. (Yani senin yokluğunun cihadda bir etkisi olmaz. Kendisi ile batılın kastedildiği hak bir söz) Doğru evet, o tek bir kişi ama Allah'ın karşılığı daha değerli. Sana cihadın ihtiyacı yok doğru ama senin cihada ne kadar ihtiyacın var. Onu cihaddan alıkoyan engel şu oldu. Sen uzun bir dönem geçmişte aileni ihmal ettin. Hiç olmazsa gitmene bir gün kala ailene özel bir zaman ayır. Şüphe yok ki onunla geçireceğim bir saat bana dünyanında büyük bir saadet. Engellenemeyen göz yaşlarının bürüdüğü sevinç tebessümü, Allah yolunu açık etsin. Onun adına sevinç. Sevgiliden ayrılıp kalma adına hüzün. Sonunda metin olup hüznümü gizlemeye çalıştım. Düğün için oğlunu hazırlayan anne misali sefer için ihtiyaç duyacağı ihtiyaçları hazırladım. Aslında son anlarda göz yaşlarımı tutamadım. Ama Allah'ın teşviki ile kendime çabucak hakim oldum. O evden çıktığında sanki ruhumda onunla bera(a.s) kıssalarını anlatıyor, Allah yolunda bütün sevdiklerimizi feda etmemiz gerektiğini söylüyordum. Allah'a hamdolsun bunu onlara anlatmak zor olmadı. Babalarının bu sebepten onları terk etmelerine sevindiler. Allah'a hamdolsun cihada olan bağlılıkları arttı. Babalarının sehadetini anlatmaya gelince bunu kız kardeşlerden biri yaptı. Ben önce bunu küçük erkek cocuklarıma emni nedenlerden haber vermek istemedim. Ama kız kardeslerden birisi bunların en büyüğünü karşısına alarak ona sen mücahidleri seviyorsun deyip şehadet hakkında onun ile konuşmuş şehadete onu teşvik edip babanın da Hattap, Zerkavi gibi şehid olmasını istemez misin demiş. Sonra babasının şehadetini anlatmış. Buna sevinmiş ve diğer kardeșlerine bunu anlatmış onlar da bunu mutlulukla karşılamışlar. Doğal olarak hâlâ baba hasretini çekiyorlar. Özellikle yaşıtları ile bir araya geldiğinde bazen oyunlarda baba rolünü canlandırıp hüzünleniyordu. Ama birbirlerine inşaAllah cennette olduğunu telkin ediyorlar.

Bu Allah katında daha üstündür ve sevdiğimiz şeyleri Allah'a takdim etmeliyiz. Buna karşılık cennette mükâfatlandırılacağız. Allah Subhanehu ve Teala'nın fazlından istiyoruz. O'na hamdolsun bu bize hiçbir zaman hüzün kaynağı olmayacak. "Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mahzun olacaklar da onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhiret havatında da müide onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte en büvük kurtulus budur." (Yunus 62-64)

- Neden onunla cihada çıkmadınız?

Ümmü Mühenned: Bilindiği üze-

re kadın ve erkeklerin cihad yolculuğu ancak emniyetin sağlanması yol ve mekanın hazırlanması ile mümkün oluyor. Genellikle eşleri ve çocukları ile hicret edenler öncelikle yol ve gerekli ihtiyaçlar hakkında malumat alıyorlar.



Eşim yolda çıkabilecek sorunlardan korkuyordu ve bize güvenli bir yol bulduğunda tertip yapacağı sözünü vermişti. Fiilen gittikten sonra bunu yapmaya çalışmış. Ancak şehadeti bize vuslattan önce geldi. Biz Allah' a aitiz ve ona döneceğiz. Hayy ve Kayyum olan Allah'tan bizleri Firdevste cocuk, es ve ailemizle yarattıklarının en hayırlısı ile bir araya getirmesini diliyoruz.

- Sizce bir bayanın cihada engel veya destek olması mümkün mü?

Ümmü Mühenned: Bunu bir çok erkek ve bayan kardeşlerin problemi olarak görüyorum. Onlar evliliği cihada ters veya çelişkili bir şey olarak görüyorlar. Kadın erkek gibidir. Dünya lezzet ve şehvetlerini Allah ve Rasulüne tercih edip azgınlık ederse cihadın en büyük engeli olur. Allah'tan afiyet istiyoruz. Bunun aksine eğer kalbine iman girmiş, hak yolu bulmuş ise cihada teşvik edenlerden olur. "Kime Allah hidayet ederse o hidaolursa onu etrafina Allah'ın izni ile yayar. Çocuklarını küçüklüklerinden itibaren yetiştirip teşvik eder. Sonunda o çocuk bu fikrin askeri ve savunucusu olur. Mücahid, kendisini destekleyip yardım eden birisine çok ihtiyaç duyar. Rasulullah (s.a.v) kendisine ilk vahiy indiğinde arkadaşının veya onu büyüten amcasının yanına gitmedi veya mağarada kalmadı, bilakis eşinin yanına gitti. O, O'na destek oldu, O'nu barındırdı. Korkularını giderdi. Biz bunu Rasulullah'ın (s.a.v) sözlerinden anlıyoruz. "İnsanlar beni inkar ettiklerinde o bana iman etti, beni yalanladıklarında o beni doğruladı. İnsanlar mallarını benden engellediler o ise bana malı ile destek oldu." Cihad farz olduktan sonra da kadının teşviki, desteği ve konumu öncesinden az olmayacak derecede önemini korumaktadır.

yet bulmuştur."Her büyük erkeğin

arkasında bir kadın vardır, dendiği

gibi... Kadının bu hususta öncü,

asli bir konumu vardır. Bu destek

ve teşviktir. Biz bunu ihmal eder-

Misalen Aişe (r.a) ve bazı bayan sahabiler susayanlara su dağıtıyor, yaralıları tedavi ediyorlardı. Safiy-ye (r.a) kendilerini müdafaa edecek bir erkeğin bulunmayıp, cihadın kendilerine ihtiyaç duyduğu bir anda bir Yahudi'yi öldürerek bunu ilk tatbik eden olmustur. Yine Uhud günü Ümmü Ammara (Nesibe r.a) Rasulullah (s.a.v) müdafaa etmiş ve O'nun şu sözleriyle övülmüştür; "Uhud günü sağa sola onların içerisinde korkakların bizlere terörist yakıştırması yapmaları nedeni ile bizimle bütün alakalarını kesenler var. Oysa esimin bunlardan bazılarıyla uzun bir arkadaslık dönemi olmustur. Bazıları önceleri çocuklara ve bizlere merhamet duyup, belki bir dönem bizleri ihmal etmediler. Ama sonra



dönmeyeyim ki orada onu (Ümmü Ammara) beni savunarak savaşırken bulmayayım."

-Ailenizin ve toplumun bir mücahid eşi veya bazılarının var ettiği bir ifade olarak bir teröristin esi olarak size bakısları nasıl?

Ümmü Mühenned: Nasıl ki toplum, cihadi destekleyip yardımcı olanlar ve ona saldırıp muhalefet edenler olarak ikiye ayrılmakta, aynı şekilde bunun yansıması da vakıada kendini göstermektedir. Ailem, beni sevip şefkat göstermelerine rağmen eşimin fikirlerini taşıyıp bunları yaymam (-ki onlar bunların hepsinin hak olduğunu kabul ediyorlar) korkusu onları kuşatmış durumda. Zaten cihad etmeyip Allah yolunda harcamada cimri olanlar her zaman selameti tercih ederler. Hatta bazen en önemli dertleri, bana geçmişi unutturup başka biri ile evlendirmeye çalışmaları oluyor. Böylece hayata dönüp yaralarımı saracağımı sanıyorlar. Topluma gelince,

nasıl ki önceden mücahid kardeş ve esirleri terkettikleri gibi bizleri de terk ettiler. Evet, süphesiz unutmayıp söyledikleri ile amel eden bir grup ta var. Elhamdulillah bunların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle mücahid bir taifenin eliyle Amerika ve uşaklarının heybetinin kırılıp insanların gözlerinde alçalmalarından ve bunu takip eden zaferlerinden sonra bu açıkça görülüyor. Beni yalnız bırakmayıp yardımcı olan arkadaşlarıma gelince, şüphesiz onlar her türlü takdiri hakediyorlar. Allah'a hamdolsun onlarda hayırdan başka bir şey görmedim.

-Eşinizin şehadet haberini nasıl karşıladınız?

Ümmü Mühenned: Ruh halim ile alakalı bir takım problemler ve aziz dosttan ayrıldıktan sonra bunun bende ciddi bir etkisi oldu. Bunun en büyük sebebi ben böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. (Bu hata idi.) Bu ölümü uzak gördüğümden değil, ölüm Allah'ın takdiridir. Sadece Allah'tan sürekli hicret etmeyi diliyor, bunun Allah'ın izni ile gerçekleşeceğine inanıyordum. Muhacir kardeşlerim ile hicret yurdunda vakit geçirmeyi ne kadar çok arzuluyordum. Mücahidlerin elbiselerini yıkayacağız, çocuklarını büyüteceğiz, yaralarını tedavi edeceğiz...

İstishad için isimlerini listeye yazdırıp, yer yer seçilmeye tabi tutulup bekleyen mücahide hanımlar. Allah'ım bizleri yalnız bırakıp mahrum etme. Allah dilediğini takdir edip yapar. Allah'tan hayr olmasını diliyoruz. Eşimin şehadetini öğrendiğimde bunu herkesten gizledim. Bendeki değişikliği görenlere bir takım tevillerle cevap veriyordum. Bunun sebebinin hastalık olduğunu zannettiler. Ben onların arasındaydım ama ruhum başka bir alemdeydi. Akşam karanlık çöktüğünde nefsime dizginleri veriyordum. O'nun hatıraları, göz yaşı ile inlemeler... Sevgiliden ayrılma, bu imtihanların en şiddetlilerindendir. Nasıl olmasın ki bu ümmetin kahramanlarından birinden (öyle zannediyoruz, Allah katında kimseyi temize çıkartmıyoruz) ayrılmıştım. Ne zaman daralıp bunu en yakın arkadaş ve dostlarımdan birine açmak istesem... Sığınma Allah'adır. O sıkıntıya düşenlere yardım edenlerin en hayırlısıdır. Namazlarda O'na müracaatta bulunmak.... O göz aydınlığıdır. (Ey Bilal bizi rahatlat) İbni Abbas'tan gelen şu hadiste olduğu gibi: "Allah'ı (haklarını) koru ki Allah' da seni korusun. Allah'ı koru ki O'nu önünde bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste, yardım istediğinde Allah'tan iste. Kalemler kıyamete kadar alacaklarını yazdı ve sahifeler kurudu. Bütün insanlar sana bir hususta fayda sağlamak isteseler ancak Allah'ın dilediği kadar fayda verebilirler. Sana bir zarar

vermek isteseler ancak Allah'ın dilediği kadar zarar verebilirler." Allah'a şükredip yakini bir iman ile Allah'a bağlan. Bil ki hoşlanmadığınız işlerde sabır büyük bir hayırdır. Yardım ancak sabır iledir. Sıkıntılardan kurtulmak sıkıntı ile birliktedir. Her zorluk ile beraber bir kolaylık vardır. Fiilen Allah'ın üzerimden sıkıntıyı attığını gördüm. Hüzün ve kederim yok oldu. İnsanlar esimin sehadet haberini alıp bize taziyeye gelmeye başladırlar. Ben gelenlerden beni kutlamalarını ve helva dağıtmalarını istedim. Onlardan bazıları biz önce seni nasıl taziyeye gideceğimizi düşünüyorduk. Oysa şimdi Allah'a hamdolsun senden bize taziyede bulunmanı beklemeye başladık dediler.

Hüznümü açığa vurmamaktaki hedeflerden biri bunun onları cihaddan alıkoymasını engellemek içindi. Sonra cihada çıkmayı kınayıp, madem ki cihada çıkacaktı neden evlendi neden ailesine bu işkenceyi çektirdi gibi vs. cihaddan insanları engelleyen bir takım iddialarda bulunmasınlar. Allah'tan afiyet istiyoruz.

Aksam olduğunda

Göz yaşlarımı nehirler gibi döküyorum.

Esrar yıldızlarını saçarak Kahhar olan Rabbimize müracaatta bulunup.

Kaderlere hamd ediyordum.

Salih amelleri niyetler ile tamamlayan Allah'a hamd olsun. Sıddıklar, Salihler ve Nebiler ile Firdevs Alâ'da bizleri bir araya getirmesini diliyorum. Amin.

- Allah yolunda eşlerini kaybeden diğer kardeşlere söylemek istediğiniz bir söz var mı?

Ümmü Mühenned: Eslerini ve çocuklarını Allah yolunda kaybeden değerli kardeşlerim, faziletli annelerim. Ey sevdiklerini Allah yolunda kaybeden (öyle zannediyoruz hesaba çekecek olan Allah'tır) kardeşlerim. Sizlere yönlendirme için bir söz söyleyecek değilim. Ancak söyleyeceklerim sizden nasihati ve irşadı celb etmek içindir.

Sizler fitne dağları arasında örnek, alçaklık ve zillet vaktinde ümmetin övünc kaynağısınız. Önce kendi nefsime sonra kardeslerime nivette ihlaslı olup Allah'tan ecir beklemenin ve O'nun takdirine razı olmanın bütün musibetleri

Sakın seni şeytan; bir şehid, bir mücahid eşisin veya O'nun şefaati eman olarak yeter diye aldatmasın. (Şeytandan Allah'a sığınırız) Bilakis omuzlarında büyük bir sorumluluğu taşımaktasın. Allah'tan yardım ve başarı iste. Bil ki kıyamet günü neseplerin bir faydası olmayacak. Her kisi yapmıs olduklarının rehinidir. Herkes ameli ile cezalandırılacaktır. Herkese düsen kadın erkek farketmez gücünün vettiği kadar Allah'ın emrine icabet etmesidir.



hafifleteceğini hatırlatmak isterim. "Sana isabet eden Allah'ın izni iledir. Kim Allah'a iman ederse O'nun kalbine hidayet verir." Allah'ın nimetini düsün. Sana hak yolu kolaylaştırdı ve bu gurbet zamanında doğru menhece seni muvaffak kıldı. Öyleyse hüzünleri mutluluğa, sıkıntıları sebata ve fedakarlığa çevir.

Ey yüce dağ ve taşan nehir sen bu dinin zirvesindesin. Dinin zirvesinde olan ancak seri bir yürüyüş halinde Allah'ın izni ile arzularına ulaşacaktır. Öyle ise ebedi cennetlere senin ile beraber kafilede yürüyecek birisi ile karşılaşıncaya dek acele etme. Sevdiklerinden ayrılsan dahi yola devam et. Karşına cıkacak problemlerden dolayı gevşeme, Allah yolundan engelleyenlerin tevillerine aldırış edip geride kalanların safına dönme.

Ayrılık kapısı yanında bu her şeyin sonu imiş gibi durma. Bilakis bu yeni bir dönemin başlangıcıdır ki bu daha çok zorluk ve imtihan icermektedir. Allah'tan daima yardım ve selamet iste, sabır ve iman ile kuşan. Allah'ın ayetlerini düşün. Bil ki dünya bir saattir. Onu ehline bırak itaate sarıl. Ebedi cennetlerde bütün sıkıntılar erir ve rabbimizin rızası ile mutlu olursun. Allah sizin hakkınızda hayırlısını versin.

-Bacımız Ümmü Mühenned. Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın. Röportajımız kapanışında Allah'tan bütün güzel isim ve sıfatları ile bütün mücahidlere yardım edip onlara imkan vermesini istiyoruz...

(EŞ-ŞÂMİHA dergisi, Rebîu'l-Evvel 1432 tarihli 1. Sayısından tercüme edilmiştir.)



Muhacir'di O, gerçek bir muhacir, Türkiye'den Afgan cihadı için ilk çıkan, bir daha da hiç geri dönmeyen bir muhacir! Doğduğu ve yaşadığı vatanı, Allah'ın dinini yasamak için terk eden ve bunu amele döken ilk Türk muhacirimizdi O...

Bilal Yaldızcı ve Tekiner Tayfun'lar onunla beraber cihad etti-

Muhacir Ebû Ömer 1986 Afgan cihadına katılmak için 19-20 yaşlarında yola çıkmış ve 1986-1991 yılları arasında bil fiil cihad etmiştir. Daha sonra Arapça'yı ve İslami ilimleri öğrenmek için 1991-1994 yılları arasında Peşaver'de bir medreseye yerleşmiş, 3 yıl İslami ilimlerle Arapça ve Farsça dillerini öğrenmiştir. Daha sonra 1994'te tekrar Afganistan Pakistan (Peşaver) sınırındaki Turham'da Şeyh Ebu Ahmed'le beraber cihad ilmini öğretmek için muasker (askeri kamp) açmışlardır. Şehid Ebû Ömer ta ki 2007'de şehid oluncaya kadar hem Müslüman gençlerin cihad eğitimi ile bizzat, bilfiil meşgul olmuş hem de bilfiil en ön saflarda cihad etmiştir...

Ben 1999 Şubat'ında Şehid Şeyh Ebû Ömer'le Celalabad'daki eğitim kampında tanıştım. Şeyh Ebû Ömer'in bir özelliği de eğitim verdiği gençler arasında güvendiği kişilerden eğitimleri bittiğinde yeni gençlere göndermeleri hususunda referans kabul etmesiydi. Yine böyle Ebû Ömer'in yetiştirip güvendiği daha sonrada Çeçenya'da şehid olan bir kardeşimiz 1999 Şubat'ında bizi eğitime "General"in (Ebu Ömer) kampına gönderdi. Ebû Ömer'in eğitim kampı Afganistan'daki kamplar arasında en meşhurlarından biriydi. Bu kampta sadece silahlı eğitim değil cihad bölgelerinde bilfiil yaşayacağın, başına gelebilecek her türlü eğitim verilirdi. Özellikle bir mücahidin nefsini ortadan kaldıracak, mücahidlerin gerek maddi gerek manevi olarak eğitimi veri-

Hatta öyle ki, Şeyh Usame'nin (rahimehullah) muaskerinden özel olarak eğitim almak üzere Arap

kardeşler bizim muaskere gelirlerdi. Ve ben bizzat gördüm ki, ders alanlar arasında yaşça o zaman en küçüğü olmama rağmen Ebû Ömer o kadar bize şefkat gösterirdi ki, bir defasında ben hastalandığımda babamın bana göstermediği şefkati, ilgi ve alakayı onda gördüm. Bütün onu tanıyan kardeşler bilirler; O gerçekten bütün kardeşlerine karşı çok şefkatli idi.

#### Ebu Ömer'in Bazı Güzel Hasletleri

Müsamahası: Onun en büyük özelliklerinden birisi, kardeşlerine karşı çok şefkatli ve müsamahakâr (toleranslı) olmasıydı. Bir mücahidi hatalar yaptı diye asla silip atmaz, buğz etmezdi. O hatalı ahileri nasıl düzeltebilirim diye uğraşırdı.

Sabrı: Şehid Şeyh Ebû Ömer, gerçekten çok sabırlı idi, öyle ki ben şuana kadar 400'ü şehid, binlerce mücahid kardeşle alakam oldu, ondaki sabrı çok az bir kardeş dışında kimsede görmedim. Biz ona sabır tası derdik.

Basireti: Gerçekten haramlardan uzak durması ve küçük yaştan beri cihad meydanında oluşundan do-



-layı basireti çok açık bir Emir idi. Mesela bir kardeş cihada geldiğinde ona bakar, sabırlı olup olmadığını anlardı.

Siyaseti: Şeyh mücahidler arasında öyle bir siyaset izlerdi ki, mücahidlerin tefrikaya düşmesini önlerdi. Yine eğitimde iken bütün eğitim programını bile o belirlerdi, fakat siz onun yaptırdığını bilemezdiniz.

Ahlâkı: Zaten yukarıda saydığımız özellikleri ahlâkını gösteriyor. Hiç kimsenin elinde olana göz dikmezdi. Mesela muaskerde en kaliteli eğitimlerden biri onun kampında olmasına rağmen yine en fakiri onun kampıydı. Eğer isteseydi zengin Arap kardeşlerden yardım alırdı, ama o şöyle düşünüyordu; "istemek zillettir." Önemli olan elindeki imkanlarla en güzeline ulaşmaktı. Biz eğitimde attığımız boş mermi kovanlarını tekrar toplayıp onları dolduruyorduk, tekrar atıyorduk.

11 Eylül 2001'den sonra Afganistan İslam Emirliği işgale uğrayıp kâfir ABD girince tüm mücahid gruplar çıkmadı, burada kaldı. Kimisi memleketlerine döndü, kimisi de Pakistan'daki Veziristan bölgesine çekildi. Biz memleketine

dönenler içindeydik. Şeyh Ebû Ömer dönmeyip Veziristan'da kaldı. Biz tekrar 2003'te 2 sene aradan sonra Veziristan'a yol bulup Şeyh'in yanına gittik. Gittiğimizde gördük ki tek başına Türkistan grubunun yanında duruyordu. Hatta 4 kişi bir Amerikan konvoyunu pusuya düşürmüşler, Şeyh o ameliyede ayağından yaralanmış aksıyordu. Zaten daha öncede birkaç defa (Rus-Afgan cihadında) yaralanmıştı.

2003 tarihinden sonra Şehid Ebû Ömer tekrar büyük fedakarlıklarla mücahid kardeslerini etrafında toplamıştı. Bu kardeşlere hem eğitim veriyor kısıtlı imkanlar dahilinde hem bizzat kendisiyle beraber operasyonlara giriyorlardı.

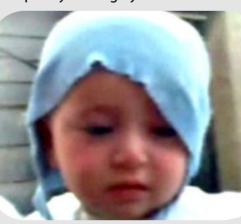

Şeyh 2005 yılında bir şehid hanımıyla evlendi ve Ravza adında bir

kızı oldu. Ravza'sını çok severdi. 2006-2007'de Şeyh'le beraber oradaki kardeşlere eğitim verdik. Şubat 2007'de bir gruba daha eğitim verdik. Şeyh diğer işleri için başka bir bölgeye gitti. Geldiğinde 2. gruba da eğitim verecektik fakat 2007 Mart ayında hain Pakistan askerleri 5 kardesle birlikte olduğu halde yolda araçla geçerken Şeyh'i pusuya düşürdü, Şeyh orada 3 kardesiyle beraber Rabb'ine, yıllardır arzuladığı şehadete kavuştu inşallah. Üzerinden 4 gün geçmesine rağmen cesedinden halen mis kokuları geliyordu ve cesedi taptazeydi.

Benim binlerce tanıdığım mücahid arasından yüzüne bakıp, yanında olup Rabbimi hatırladığım 3 kişiden biride Şehid Şeyh Ebû Ömer'dir. Ve yine geriye bakıp üzüldüğüm ve keşke dediğim vakıalardan biride Şeyh'le beraber, onun yanında Allah'a şehadetle kavuşmak idi. Gerçekten onunla beraber sehid olan kardeslere imrenirim ve onları kıskanırım. Ve Rabbim'den en büyük arzum, isteğim şehadetle yolunda O'na varmak ve mücahidlerin önderi ve komutanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vessellem'in yanında Şeyh Ebû Ömer'le beraber olmak, Firdevs cennetlerinde diğer mücahidlerle birlikte olmak...

Ey yiğit, isimsiz kahraman! Allah (cc) senin duana icabet etti. Cihad yolunda meşhur, devrin komutanlarından olmana rağmen ismin pek bilinmez. Sen şöyle dua etmiştin; "Ya Rab! Beni şehid olduktan sonra unuttur."

Allah (c.c) şahadetini kabul etsin. Bizi Firdevs cennetlerinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile beraber eylesin ve seni ailen ve bizler için şefaatçı kılsın. Amin.

Ve'l-hamdulillâhi Rabbi'l Âlemîn.



## **İSLAM KAHRAMANI KUDÜS FATİHİ** KOMUTAN

## SELAHADDİN EYYÜBÎ

ÖMER BELÜL

Rahman ve Rahim olan Allah (cc)'nun adı ile...

12.yüzyıl... Kafir haçlı orduları milyonluk ordularıyla saldırarak mücahid kahraman Kılıç Arslan'ın efsane savaşlarına ve yüz binlercesini Selçuklu pençesiyle öldürmesine rağmen Anadolu'muzu geçmis, Kudüs'ümüzü zaptetmiş, Müslüman halkı öyle bir kılıçtan geçirmiş ki akan kanlar, atların göbeklerine yükselmiş, Haçlılar bu savunmasız insanları katletmek bir başarıymış gibi Avrupa'ya mesajlarını bildirmişler, İslam topraklarındaki hainler haçlılarla anlaşmalar yapmış, halim selimler, hoşgörülüler barış antlaşmaları yapıldığı için durumu takdir etmişler, sahabelere sövmevi ibadet savan Fatimiler ikinci bir hilafet merkezi kurarak İslam dünyasını bölmüş ve haçlılara, İslam'a karşı savaşlarında en büyük yardımı yapmışlardı. Tâifetü'l Mansura'nın temsilcisi, İslam Dünyasını ve Ehl-i Sünnet Hilafetini haçlılara ve asi Şiilere karşı koruyan ve onları ağır bozgunlara uğratarak sindiren Büyük Selçuklu devletimiz parçalanmıştı. Haçlıların ve hâinlerin zulüm çemberi genişliyor, Müslüman halk gece gündüz katlediliyor, Hac kervanları dahi vuruluyor, Müslümanlar esir alınıyordu. Müslüman emirler birbirlerine hisli mektuplar yazıyor, esir Müslüman kadınlardan, katledilen Müslümanlardan bahsediyorlar, fakat parçalanmış ve cihad etme özürlü insanlardan oluşan halklar bir türlü toparlanıp küfre karşı harekete geçemiyordu. Yüzyıla yakın bir zaman böyle geçmişti. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Ama bu bıçak daima hisli insanların kemiğine dayanır. Onlar Kahraman Selahaddin Eyyubi gibi gülmeyi dahi unuturlar, "yetişin İslam'ın imdadına" diye haykırır, uyku bile uyuyamazlar. Vurdum duymaz, imansız, neme lazımcı korkakların ise kendi menfaatlerinden baska hicbir dertleri voktur. Onların kemiğine dayanacak bıçakta yoktur. Onların hakkından sadece cehennem gelir. O gün anlayacaklar. Çünkü o gün insan yaptıklarından da yapmadıklarından da hesaba çekilecek. Cihad kaçkınları ve İslam Mücahidlerine karşı hainlik edenler, böylelikle beladan kurtulduklarını zannedenlerin yaşatılacakları süre fazla değildir. Cehennemden ise kaçış yoktur.

Sürekli hatırlatmamız gereken

bir hakikat daha yardır. Rasulullah (s.a.v) bildirmistir ki: "İslam Ümmetinden bir taife daima Hak üzere savaşacak. Onlara ihanet edenler onlara zarar veremeyecekler." Onları Hak olan davalarında desteklemeyen korkaklarda, onları İslam düşmanlarına satan münafıklar da onlara zarar veremeyecekler. Bu taifenin adı kimi zaman Sahabe ve Tabiinler olur, kimi zaman Endülüs olur, kimi zaman Selçuklu olur, kimi zaman Eyyubi, kimi zaman Osmanlı, kimi zaman Taliban, kimi zaman... Onlar kendilerine hangi ismi verirlerse versinler iki özellik kendisinde bulunan bu ordu Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) , Hz Mehdi (a.s.m)'ın ve Hz İsa (a.s.m)'ın ordusudur. Hadiste onlara "Tâifetü'l Mansura" denmistir. İki mübarek özellikleri ise şunlardır: Hak üzere olmaları, yani Rasulullah'ın (s.a.v), Ehl-i Beyt'inin ve Sahabelerin yolu üzere olmaları ve Allah yolunda savaşmaları. Az önce bahsettiğimiz içler acısı durumda da tabi ki bu durumdan razı olmayan İslam'ın, Kudüs'ün, İslam Ümmetinin kurtulması için içleri yanan nice Allah erleri vardı. Onlar sahih Ehl-i Sünnet akidesine sahiplerdi ve kılıçlarını kuşanmışlardı. Kaçan-lara inat savaş meydanlarındalardı. Selçuklu emirleri İmamuddin Zengi, Nureddin Mahmud Zengi ve henüz genç bir mücahid olan Selahaddin Eyyubi bu dönemde öne çıkan isimlerdi. Onlar çok dindar, geceleri abid gündüzleri mücahid, sürekli namaz kılan, oruç tutan, münafık ve hainlerle değil, daima kahraman İslam alimleri ve abidleri ile birlikte olan, birbirlerini zelil teslimiyetler için değil, Allah volunda yüce bir cihad için ve Allah yolunda ölmek için teşvik eden Rabbani İslam erleri idi.

Yüce Allah'a çok şükür Selçukluların açtığı cihad bayrağı henüz tam olarak düşmüş değildi. İmamüddin Zengi'nin çok ibadet etmesi ile meshur Nureddin Mahmud Zengi ismindeki oğlu haçlı kalelerine ve ordularına arkası kesilmeyen saldırılar düzenliyor, kalplerine korku salıyordu. Suriye halkı, Mısır halkı onu emir olarak görmek istiyor ve gençler onunla birlikte cihad için yurtlarını, yuvalarını terk ediyorlardı. Bir çok kez haçlı ordularını yendi. Fakat Kudüs hala haçlıların elindeydi. Ve haçlıların deniz gibi orduları vardı. Bitmiyorlardı. Mısır ise yıllardır hainlere ve haçlılara karsı direniyordu. Komutan Nureddin Mısır'a Selahaddin Eyyubi'yi gönderdi. Komutan Selahaddin orada ilk savaşını daha 17 yaşında iken haçlılara karşı gerçekleştirdi ve haçlı birliklerini perişan etti. Sonrasında Ehl-i Sünnet'e aykırı Fatimi uygulamalarını yürürlükten kaldırdı. Bu durum bazı isyanların çıkmasına sebep oldu. Fakat Komutan Selahaddin bu isyanları bastırdı. Gelişmelerden endişelenen haçlılar yeni saldırılar gerçekleştirdiler ve ahlakları gereği (ahlaksızlıkları gereği) Mısır halkını katletmeye çalışmak gibi ölümcül hatalar yaptılar. Yüce Kitabımız Kur'an'ın bize bildirdiği

gibi: "Şer gördüğünüz şey sizin için hayır olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz." Haçlıların gerçek yüzlerini bir kez daha gören Müslümanlar artık tamamen Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin Eyyubi gibi kahraman İslam savaşçılarına destek olmak için harekete gecti. (Keske Müslümanlar esir edilmeden, katledilmeden Allah (cc)'nun emirlerine uyulsa. Destek verilmesi gereken kimselere destek olunsa. Ebu Gureyb'deki manzaraları görmeden insanlar uyansa ve Ebu Gureyb'lere izin vermemek

Güzel gelişmelerin olduğu bu dönemde Haçlılara karşı kahramanca savaşlarıyla, aynı zamanda ibadetleriyle, gözyaşları ve yakarışlarıyla meşhur Nureddin Mahmud Zengi vefat etmişti. İslam dünyası böyle bir kahramanı kaybetmenin acısını yaşıyordu. Tabi durumu fırsat bilen haçlılar saldırılarını arttırmışlardı. Ama bu dava şahıslara bağlı olsaydı Hz Muhammed (s.a.v) vefat edince her sey bitmis olurdu. Kafirlerin karsısına Mısır'ın birliğini sağlamış Komutan Selahaddin çıktı. Abbasi Halifesi ona



için Selahaddin'lere destek olunsa.) Bu sırada son Fatimi halifesi öldü. Selahaddin Eyyubi Mısır da hutbeyi Abbasi Halifesi adına okuttu. İslam dünyası bayram etti. Artık orta Afrika topraklarından, orta Asya'ya kadar İslam dünyası Ehl-i Sünnet halifeliğinin etrafında birleşmiş oldu. Mısır'da haçlılara karşı çarpışmalarına devam eden Komutan Selahaddin onları bu topraklarda, Mısır halkının da desteği ile tamamen imha etti. Haclı zalimleri tarihte defalarca Mısır duvarına çarpmış ve yok olmuştur.

"Sultan" ünvanını vermişti. Haçlıları Eyyubi kuşatmasına aldı. Paniğe kapılan haçlılar çok büyük bir ordu topladılar ve en büyük saldırılarından birini başlattılar. Komutan Selahaddin'in istediği de buydu. Onları üzerine çekmeyi başarmıştı. Büyük ve aptal haçlı ordusu Hıttîn'e geldi. Komutan Selahaddin su kuyularını tutmuştu. Haçlı ordusu hem yorgun hem de susuzdu. Saldırmaktan başka çaresi yoktu. Fakat Komutan Selahaddin'in muhteşem stratejisi sayesinde saldıracak dermanı da kalmamıştı. Yüce Allah bildirmiştir ki:

"Allah'ı (cc) zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma O (c.c) onların cezasını korkudan gözlerinin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." Tam da bu sekilde bir durum yasanıyordu sanki Hıttîn'de. Tüm zalim komutanları, nice savaşçı şövalyeleri, demir yığını askerleriyle birlikte haclı ordusu tamamen imha edildi. Bu savaş tarihin kaydettiği en büyük imha savaşlarından birisidir. Haçlı kayıpları o kadar büyüktü ki haçlıların tüm Avrupa ordularını toplayıp onlarca yıl süren savaşlardan sonra ele geçirdikleri

insanlık dersi verdi.

Komutan Selahaddin'in bu alicenaplıklarına rağmen haçlı kuduz köpekleri durdu mu? Tabii ki hayır. Yüce Allah (cc) bildirir ki: "Sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşacaklar." Almanya kralı, Fransa kralı, İngiltere kralı birleşerek uçsuz bucaksız yeni bir haclı ordusuyla tekrar yola çıktılar. Komutan Selahaddin Akka kalesinde müdafaa icin hazırlanıvordu. Diğer İslam kaleleri de savunma için sağlamlaştırılmıştı. İslam için çarpışmak üzere tüm İslam beldelerinden

bitmez.) Bu dedikodular yüzünden Komutan Selahaddin'e katılmak için yola çıkan yüzbinlerce mücahidin sayısı sadece bin kadar kaldı. (Tipki Komutan Talut'un ordusu gibi. Tarih hep tekerrür ediyor ama biz ders alamıyoruz. Kitabımız Kur'an da bu kıssalar masal gibi okunsun diye anlatılmıyor. Ama masal gibi okunuyor.) Komutan Selahaddin Eyyubi'nin dedikoduculara cevabı şu idi: "Düşmanın savısı ne olursa olsun. Önemli olan savaşı kazanmak değil, düşmanın karşısına çıkmaktır." Savaşa şehid olmak için değil de nefsi duygularıyla gelen, Rumların sayısını duyunca kaçan reziller sürüsü de ayıklandıktan sonra geri kalan kahramanlarla birlikte Komutan Selahaddin Eyyubi bir kez daha haçlıların karşısındadır. Kaçmamıştır. Haçlıları beklemektedir. Asla yenilmeyen şanı yüce Allah (c.c) da Komutan Selahaddin ve kahraman İslam Mücahidleri ile birliktedir. Haçlı ordusunun Almanya kanadı Anadolu'dan geçerek gelmeye çalışacak, fakat yolda Türkiyeli Mücahidlerin saldırılarından ordusu yok olacak, Almanya kralı da boğularak geberecektir. Fransa ve İngiltere kralı daha akıllı davranarak deniz yolu ile gelir ve deniz gibi ordularıyla Akka kalesinde mevzilenen Mücahidlere saldırırlar. Tüm İslam ülkelerini ele geçirecekleri, tüm Müslümanları katledecekleri söylenen haçlılar Akka kalesini bile aylarca savaşmalarına rağmen düşüremediler. Fakat haçlılar denizden sürekli yardım alıyorlardı. Komutan Selahaddin Akka kalesinin dışında savaşı sürdürmeye karar verdi ve kaleden çekildi. Haçlılar her zaman yaptıkları gibi katliama başladılar ve üç bin Müslümanı katlettiler. Komutan Selahaddin haçlılarla savaşa devam etti. Haçlılar Akka kalesini al-



șehirler, Kudüs de dahil olmak üzere 3 ay içerisinde Mücahidler tarafından fethedildi. Haçlılar Kudüs'de ve İslam topraklarında yüzbinlerce insanı katletmişlerdi. Fakat Komutan Selahaddin zengin Hristiyanları fidye karşılığı serbest bıraktı. Fakirleri ise affetti. Kudüs'ten ayrılmak istemeyenlere ise cizye vermek karşılığında Kudüs'te kalabileceklerini ve Müslüman yapılmaya zorlanmayacaklarını bildirdi. Komutan Selahaddin böylelikle İslam'ın güzel ahlakını bunca zulmü yapan haçlılara bile göstererek tüm dünyaya unutulmaz bir

yüzbinlerce genç akın akın Komutan Selahaddin'in yanına geliyordu. Fakat kötü bir şeyler oldu. Allah (c.c) onların korktuklarını başlarına getirsin. Korkak münafık karakterli adamlar kara bir propogandaya başladılar. Şöyle diyorlardı: "Rumlar deniz gibi ordularla geliyorlar. Hepimizi öldürecekler. Kimse onları yenemez. Hıttîn'de ordularını yok edip, Kudüs'ü alarak onları çok kızdırdık. Sakın Selahaddin Eyyubi gibi bir delinin peşine düşmeyin. Zaten yeteri kadar âlim de değil. Tüm ümmeti yok etmek mi istiyorsunuz." (Bu dedikodular

-manın dışında hiçbir ilerleme kaydedemediler. Selahaddin Eyyubi'nin kahraman Mücahidleri ise yaptıkları kahramanca savaşlarla "Aslan yürekli Richerd" lakaplı İngiltere kralını esir etmeyi başardılar. Komutan Selahaddin yine büyük bir alicenaplık göstererek bu adamı serbest bıraktı. Fakat haçlılar artık karşılarında böyle inanmış İslam savaşçıları varken kazanamayacaklarını anladılar. Kimi zaman savası kazanmak için çok komik taktiklere başvurmuşlardı. Örnek olarak: İngiltere kralı kızını Kudüs hakimi Adil'e, onun oğlu Melik Kamil'e de şövalyelik payesi vermeye kalkışmıştı. Fakat hiçbir taktik işe yaramadı. Komutan Selahaddin ve etrafındaki İslam Savaşçıları gibi kahramanlar varken bu Ümmet yenilmezdi. Hristiyan dünyasının çok büyük masraflarla tertiplediği 3. Haçlı seferi de böylelikle hiçbir başarı ele edilemeden bitiyordu. Haçlı orduları geldikleri gibi geri döndü-Komutan Selahaddin Filistin'deki hakimiyetini kuvvetlendirdi ve başkent Şam'a gitti. Orada vefat etti. Tarih kaynakları cenaze masraflarını karsılayacak parası dahi bulunmadan vefat ettiğini belirtirler. Komutan Selahaddin Eyyubi işte böyle dünya sevgisini ve ölüm korkusunu içinden atmış mübarek bir komutandı.

Komutan Selahaddin Eyyubi ilme ve alimlere de çok değer verirdi. Bu alimler tabiî ki İslam'a en büyük hizmetleri yapan Ebu Abdullah Ali b. Huseyn gibi cihad alimleri idi. Bu mübarek İslam Alimi etrafında toplanan insanlar kaybolmasın diye cihad kaçkınlarından olabilirdi. Yine ona saygı gösterenler olabilirdi. Hem değerli bir İslam Aliminin Selahaddin Eyyubi gibi delilerle ne işi var, akıllı olmak lazım diye de düşünebilirdi.

Fakat o Kur'an ve Sünnet'ten, Selef -i Salihin'den ders almış, gerçekleri görmüş bir cihad alimi idi. Komutan Selahaddin Eyyubi'yi sadece sözüyle desteklemedi, tüm müridlerinden onunla birlikte savaşa gitmelerini istedi. Bu arada İbnü'l Cevzi gibi fetvalarıyla Komutan Selahaddin Evyubi'ye destek olmanın farz olduğunu tüm dünyaya ilan eden alimlerimizi de unutmamak gerekir. Allah (c.c) böyle alimlerimizin sayısını her devirde arttırsın.

Komutan Selahaddin Eyyusının da zevcesi olarak ve onlara hizmet ederek İslam'a en büyük hizmetleri yapan mübarek hanımlardan birisi olmuştur. Allah (c.c) böyle İslam kadınlarının sayısını da her devirde arttırsın.

Ne mutlu Komutan Selahaddin'e ve onunla birlikte Allah (c.c)'nun Mücahidlerden olmayı lütfettiği o bahtiyar insanlara. Ne mutlu onlara destek olan, her zaman Hakkı söyleyen cihad ulemâsına, ne mutlu onlara destek olan mübarek zevcelerine, ne mutlu onların tarafında olanlara, ne mutlu onlara



bi İslam dininin hizmetçisi olmaktan başka vazifesi olmadığını her fırsatta bildirirdi. Gecelerini namaz, dua ve yakarış ile gündüzlerini ise cihad ile geçirirdi. Bütün bunlarla birlikte Komutan Selahaddin Eyyubi'nin bu mübarek zaferleri kazanmasında ona daima yardımcı olan bir kişi daha vardı. Bu kişi onunla birlikte gece namazlarına kalkıp dua eden ve ona tüm salih amellerinde korkusuzca destek veren mübarek zevcesidir. Daha önce de Nureddin Mahmud Zengi'nin eşi olan İsmedüddin Hatun, bu iki kahraman İslam savaşçıhizmet eden erkek ve kadınlara.

Şeyh Dr. Eymen El Zevahiri'nin dediği gibi "Ümmet için iki vazife vardır. Ya Mücahid olacağız ya da Mücahidlere hizmet edeceğiz." Ne mutlu bu salih amelleri işleyebilenlere. Ne yazık kısacık dünya hayatında ebedi ahiret hayatını unutup da dünya hayatına razı olanlara, ne yazık cihadı desteklemeyenlere, ne yazık Hz Yusuf (a.s.m)'ın medresesinden ve Hz. Hamza (r.a)'ın şehadet şerbetinden korkanlara. Ne yazık üç günlük dünya hayatında münafık olanlara, ne yazık münafık gibi davrananlara...

# İSLAMCI YAZARLARIN KULAKLARINA KÜPE OLACAK BİR YAZI

## SOL'DAN ŞEYH USAME BİN LADİN'İN ŞEHADETİ ÜZERİNE BİR TAHLİL

#### **FERHAT ŞİRİN**

Kendilerine İslamcı diyen çoğu yazar Şeyh USame'nin şehadetinden sonra o bilindik Amerikan propagandasını sürdürdü: "Usame, Amerikan Ajanıydı!" Oysa aklı başında solcular, hatta bizzat Amerikalılar bile bu iddianın aslında sadece ahmaklardan sadır olacağını söylediler, söylüyorlar. Aşağıda sol çizgide yayın yapan Teori ve Politika dergisinin 56-57. Sayısında Ferhat Şirin imzasıyla "ABD Kendi Yarattığı Frankenstein'ı mı Öldürdü?" başlığıyla yayınlanmış, yine solcu olan başka bir grubun Şeyh'in şehadeti hakkındaki komplovârî değerlendirmeleri masaya yatırılarak reddedilmiş. Bizim için önemli olan ise solcu bir kalem bile Şeyh'in Amerikan emperyalizmin bir numaralı düsmanı olduğunu ikrar ederken, sözümüz ona lafta İslamcılar, malını, canını, bütün ömrünü Allah yolunda cihad ederek geçirmiş bir büyük insana Amerikan ağzıyla yakıştırmalarda bulunabiliyorlar. Allah Azze ve Celle, bir ömür boyu cihaddan sonra bu büyük insanı şehid olarak katına aldı inşallah. Ama onun hakkında gavur ağzıyla konuşanlar dünyada zillet içinde yaşadıkları gibi, ahirette de bu iftiralarının cezasını görecekler.

#### İSLAM DÜNYASI

İslamcıların komünistlere, milliyetçilerin farklı milliyetlere, Alevilerin Sünnilere.. bir ideolojik hareketin başka bir ideolojik harekete nefreti ve fiili düşmanlığı, anlaşılabilir olmanın ötesinde vakıadır. Peki ya komünist devrimcilerin..? Marksist-Leninist-Maoist devrimcilerin, herhangi bir politik harekete sırf o hareketin ideolojisi gereği – komünizm karşıtlığı ve düşmanlığı nedeniyle– düşmanlığı ve nefreti anlaşılabilir mi ve mümkün mü?

Anlaşılabilir olup olmadığını tartışmaya çalışacağız. Lakin böyle bir şeyin mümkün olduğunu, Usame bin Ladin'in ABD'nin "özel savaş aygıtı"na mensup timler tarafından öldürüldüğü haberi üzerine yapılan yorumlarda gördük.

Kendilerini solcu, Marksist, Leninist, Maoist, sosyalist, komünist olarak nitelendiren devrimcisinden liberaline Türkiye solunun özneleri birkaç istisna hariç nere-

-deyse sözbirliği etmişçesine, Bin Ladin'in öldürülmesi haberini "ABD kendi yarattığı Frankenstein'ı öldürdü" diye yorumladı.

Türkiye solunun öznelerinin çoğunun bu tür bir yorumunu anlamak mümkün, peki ya Kaypakkayacıların? Kaypakkaya'nın takipçisi ve temsilcisi olma iddiasındaki Halkın Günlüğü ve Özgür Gelecek adlı yayın organları, Ladin'in öldürülmesini neredeyse aynı kalemden çıkmıs yazılarla değerlendirdiler. Halkın Günlüğü için bu konu özgülünde Özgür Gelecek ile hemfikir olmak muhtemelen sevindiricidir; ama Kaypakkayacılık konusunda Halkın Günlüğü ile aralarında ciddi ayrımlar olduğu ve Kaypakkaya'nın asıl takipçi ve temsilcisinin kendisi olduğu iddiasındaki Özgür Gelecek için bunun bir açıklaması olmalı! Ancak Halkın Günlüğü ile Özgür Gelecek arasındaki benzerlik veya benzemezlik asıl ilgi konumuz değil.

Esas konumuz, Kaypakkaya'nın takipçisi ve temsilcisi olma iddiasındaki Halkın Günlüğü ile Özgür Gelecek gazetelerinde yer alan ve Usame bin Ladin'in öldürülmesini aynı kalemden çıkmışçasına değerlendiren yazıların Kaypakkayacılık ile asla ve asla bağdaştırılamayacağıdır.

Şehadetinin 38. yılı vesilesiyle Kaypakkaya'yı anmanın ve sahiplenmenin önemi ve niteliği üzerine yazıları yazılarla, Usame bin Ladin'in öldürülmesi vesilesiyle, ABD'nin kendi elleriyle yarattığı Frankenstein'ını öldürdüğü şeklindeki fikirlerin ortaya konulduğu yazıların aynı gazete sayfalarında buluşması, Kaypakkaya'nın hatırasına yapılan saygısızlıktır!

Bin Ladin'in öldürülmesini alkışlamak, şu cümleleri kuranlara yakışır: "Yobazların sarıkları yobaz zümrelerin kefeni olmalı! Yobazla-



rıyla, ağalarıyla, şeyhleriyle, halifeleriyle, sultanlarıyla birlikte kahrolsun derebeylik! İrtica ve derebeyliğe karşı mücadele için, köylüler (köy meclisleri), ameleler (sendikalar) etrafında teşkilatlanmalıdırlar. Türkiye siyasi istiklalinin kazandıktan sonra içtimai ve iktisadi inkılap yoluna girmiştir ve iki seneden beri bu istikamette büyük adımlarla ilerlemekteyiz. Genç'teki ayaklanmanın gerisinde Kürdistan derebeyleri vardır. Cumhuriyet hükümeti derebeyliği tasfiye edecektir. Öyleyse; arkadaş kara kuvvet bizim de, burjuvazinin de düsmanıdır. Biz her seyden evvel bu düşmanı yenmeliyiz, burjuvazi ile de ayrıca kozumuzu paylaşırız..."

Bu satırlar, Şeyh Said liderliğindeki Kürt isyan hareketinin başladığı ve bu hareketin çiçeği burnunda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından bastırılıp yenilgiye uğratılmaya çalışıldığı konjonktürde kendini komünist olarak nitelendiren bir partinin (TKP) yayın organında yayınlanmış.

Kaypakkaya'ya kadar, Şeyh Said'in ve liderliğinde başlayan isyan hareketinin gericiliği ve karşı -devrimciliği konusunda, hiçbir "komünist"in –kamuya mal olmuş! – hiçbir şüphesi ve itirazı yoktu.

Çünkü Kaypakkaya'ya kadar Türkiye'deki "komünistler"e göre, Şeyh Said, şeriat yanlısı, halifelik yanlısı, dinci bir yobazdır ve dahası (emperyalizmin yarattığı kenstein değilse de!) kışkırttığı bir karşı-devrimcidir. Haliyle, böyle bir şahsiyetin politik mücadelede yeri ve şansı olmadığı gibi, katli de vaciptir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, Şeyh Said'e ve onun liderliğinde gelişen isyan hareketine sahip çıkmak, destek olmak ve müsamahalı yaklaşmak gericiliktir, karşı-devrimciliktir; kesinlikle ve kesinlikle anti-komünistliktir!

Kaypakkaya; Halkın Günlüğü ve Özgür Gelecek editörleri, yazarları ve daimi okuyucularının çok iyi bilmeleri gerektiği gibi, Şeyh Said isyanı karşısındaki "komünist" hareketin de, demokratların da 50 yıllık tarihini ihanet ve alçaklık olarak nitelendirir.

Şehadetinin 38. yılı vesilesiyle Halkın Günlüğü ve Özgür Gelecek gazetelerinde yazılan Kaypakkaya'yı övücü, yüceltici ve sahiplenici yazılarla aynı yerde Bin Ladin'in öldürülmesini "ABD kendi yarattığı Frankenstein'ı öldürdü" diye yorumlayan yazıların yayımlanmasını Kaypakkaya'nın hatırasına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz!

Kaypakkaya'nın ardıllarının, Kay-



-pakkaya'yı komünist önder olarak sahiplenip savunanların, Usame Bin Ladin'i, "ABD emperyalizminin yarattığı Frankenstein" olarak tanımlamaya ve Bin Ladin'in öldürülmesini, "ABD kendi yarattığı Frankenstein'ı öldürdü" diye değerlendirmeye hakkı yoktur.

Usame Bin Ladin empervalistkapitalist dünyaya savaş (İslami terminolojide "cihad") ilan etmiş, varını yoğunu, tüm enerjisini buna adamış, buna uygun olarak konumlanmış ve yaşamış büyük bir İslam devrimcisidir; emperyalistkapitalist dünyanın baş temsilcisi ABD'ye karşı amansız bir savaş yürüten İslam ordusunun başkomutanıdır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adındaki emperyalist devletin Afganistan'ı fiilen işgal etmesine ve bu ülkede kendi uydusu bir rejim kurmaya kalkışmasına, sadece rakip emperyalist güçler olan ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin karşı çıkmadığını, tüm dünyadaki Maoist komünistler gibi, Türkiye'deki Maoist komünist hareket olan Kaypakkayacılar'ın da bu işgale tavır aldığını, bu ülkedeki İslami mücahitler ile Maoistlerin isgale karsı birlikte savasıp isgal ordusunu hezimete uğrattığını yeni nesil Kaypakkayacılar'ın bilmemesi mazur görülebilir, ama Halkın Günlüğü ve Özgür Gelecek gazetelerinin editör ve yazarlarıyla kıdemli okurlarının bu tarihsel olguları unutmuş gibi davranmalarının ya da hakikaten unutmalarının esaslı bir izaha ihtiyacı vardır.

Sovyet işgaline karşı yürütülen anti-emperyalist özgürlük mücadelesi muzaffer olduktan sonra, zaferde payı olan ve içlerinde Maoistlerin de bulunduğu gruplar arasında kıyasıya ve alabildiğine kanlı bir iç savaş yaşandı ve süreç içerisinde Taleban olarak bilinen İslami mücahit hareket, Afganistan'da iktidarlastı. Ama ne Taleban, ne de bu hareketle fiili ilişkilerini hiçbir zaman saklamayan Usame Bin Ladin tipik ve bildik bir ABD ve emperyalizm işbirlikçisi ve uşağı olmadı! Taleban rejimi, ABD öncülüğündeki emperyalist koalisyonun Afganistan'a savas actığı ve bu ülkeyi işgal ettiği 2001 yılına kadar dahi, ne ABD'nin ne AB'nin ne de başka bir emperyalist gücün ileri karakolu niteliğindeki rejimlere benzer bir rejimdi.

Taleban'ın tipik bir işbirlikçi, karşı -devrimci, emperyalizmin ileri karakolu niteliğinde bir rejim olmadığı gerçeği, ABD öncülüğündeki tüm dünya gericiliği koalisyonu ile gerçekleşen Afganistan işgali karşısında takındığı tutumla da kanıtlanmadı mı? Savaşın başladığı tarihten bu yana, işgal ordularını rezil rüsva eden Afgan direnişi kimin fiili ve ideolojik öncülüğünde ve önderliğinde yürütülüyor?

Bu işgale karşı olduğunu beyan eden solcular, sosyalistler, komünistler yayınlarında ve söylemlerinde tutturmuşlar bir "Afgan halkı direnişi" edebiyatı! Bir direniş ör-gütü, etle tırnak misali bütünleşmiş bir halk gerçeği olmaksızın on yılı aşkın bir süredir bu savaşı sürdürebilir mi? (PKK ile Kürt halkı ilişkisi hatırlansın!) Politikadan, hele hele savaş denilen olaydan az birazcık haberdar olan her Allah kulu bu gerçeği bilir. Ama buna ragmen, müthis a-politik bir tavırla "Afgan halkının direnişi" edebiyatından öte bir şey yazılıp çizilmiyor dergi sayfalarında! Kaypakkayacı komünist hareket dısındakilerin çoğunun bu a-politikliğini anlamak mümkün; çünkü onların kitabında ve havsalasında İslam ideolojisini benimsemiş bir hareketin, emperyalizme ve onun işgal ordularına karşı çıkma, direnme, muzaffer olma niteliği kategorik olarak yok! Peki ya Kaypakkayacılar'ın?

Zamanında Çin'de Japon emperyalizmiyle, Vietnam'da Fransız ve ABD emperyalizmiyle, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da Alman emperyalizmiyle savaşan güçler her ne yaptılar ve nasıl mücadele yürüttülerse, Afganistan'da Taleban ve El Kaide de aynı şekilde ve dahası tüm bu direnişleri özümsemiş bir stratejik akılla ve adanmış bir Halk Ordusu ile ABD öncülüğündeki tüm dünya gericiliği koalisyonunun işgaline karşı direniyor ve savaşıyor. İşte Usame Bin Ladin böyle bir direnişin kurmaylarından olduğu için tüm istihbarat örgütleri tarafından fellik fellik aranıyordu. Bulundu ve katledildi!

Anti-emperyalistliği, ABD karşıtlığını ve düşmanlığını kendilerinden başkalarına yakıştıramayan ve El Kaide'nin dünyanın dört bir yanında ilan ettiği ve yürüttüğü cihada burun kıvırıp küçümseyenler, kendilerine şu soruyu sormalı ve yanıtlamalılar:

Son on senedir, başta CIA olmak üzere tüm istihbarat örgütlerinin işbirliği ile aranan, yakalanan, sa-



vaş uçakları ve gemileriyle oradan oraya kaçırılan ve bu esnada envai çeşit işkenceli sorgulardan geçirilen, Guantanamo denilen gelmiş geçmiş en özel ve yetkin "terörle mücadele hapishanesi"ne kapatılan kaç solcu, sosyalist, Marksist, Leninist, Maoist, komünist var?

Solcuların, sosyalistlerin, komünistlerin büyük çoğunluğu, üyeleri dünyanın her tarafında aranan, gizli servislerin ve özel timlerin operasyonlarıyla yakalanan, göklerdeki ve okyanuslardaki savaş makinelerinde işkenceli sorgulara tabi tutulan, Guantanamo Hapishanesi'ne kapatılan, öldürülüp denize gömülen El Kaide üyelerine, emperyalizm karşıtlığını ve ABD düşmanlığını bir türlü yakıştıramıyor, burun kıvırıp küçümsüyorlar. Solcuların, sosyalistlerin, komünistlerin emperyalizm ve ABD karşıtlığı ve düşmanlığı ne menem bir şeydir ki, ABD'nin ve emperyalist devletlerin hışmını ve dikkatini, Guantanamo'ya kapatılmayı gerektirecek kadar çekmiyor? Solcular, sosyalistler, komünistler ne söylerse söylesinler, eylemleri ve varlıklarıyla, ABD'yi ve emperyalist devletleri El Kaide kadar ilgilendirmiyor ve bir düşman olarak korkutup tehdit etmiyorlar. İşte, El Kaide'nin lideri Usame Bin

Ladin, tam da böyle olmadığı için arandı, başına ödül konuldu, bulundu ve katledildi.

Usame Bin Ladin'in kim olduğunu ve neden öldürüldüğünü halen anlayamamış olanlar ve bu olay karşısında nasıl bir tavır takınıp yorum yapmak gerektiğini kavrayamamış olanlar, Abdullah Gül'ün, Cemil Çiçek'in ve ezilenlerin isyanları ile başı dertte olan öteki devletlerin yetkililerinin, bu olay üzerine yaptıkları açıklamalara baksın!

ABD'ye, emperyalizme, verili dünya düzenine derin bir düşmanlık besleyen ve gerçekten karşı çıkan, ezilen dünyanın özgürlüğü uğruna mücadele yürüten hiçbir devrimci, hele hele hiçbir Kaypakkayacı komünist devrimci Usame Bin Ladin'in katledilmesini "ABD kendi yarattığı Frankenstein'ı öldürdü" diye yorumlayamaz; hiçbir komünist devrimci bu denli gamsız ve kedersiz olamaz!

Kaypakkaya'yı anmak ve günümüzde Kaypakkayacı olmak, söz konusu olay nezdinde, "Kahrolsun ABD emperyalizmine, şan ve şeref olsun Usame Bin Ladin'e!" diye haykırmak ve hiç değilse, empervalizme karsı olduğunu sövleyenleri Usame Bin Ladin'in anısı önünde saygıyla eğilmeye çağırmaktan geçer.



Ey şehit annesi üzülme... Yalancılar istemese de senin oğlun şehittir..

Tağutların onun hakkında dikte ettirdiklerini söylüyorlar... Sarınıp giyinmiş oldukları dinlerinin değil. Bu gün tağutun istediğini yani cihadın haram olduğunu söylüyorlar... Her yerde ve her zamanda.. Kur'an'dan cihat ayetlerini kazımak istiyorlar...

Heyhat... Hiç öyle şey olur mu? Kur'an'ı Rabbim koruyup durur-

Diyorlar ki oğlunun kanı boşa döküldü... Fitnenin peşinden sürüklendi... Diyorlar ki o kandırılmış bir çocuktu... O Harici idi... Radikal fikirleri vardı...

Kur'an ayetlerini, tapındıkları tağutların arzusuna göre altüst ettiler... Allah'ın beyanlarını ve hidayetini sakladılar... İlim öğrendiler ama sustular... Allah (cc) onların yaptıklarını yapanları kıyamet günü ateşten gemlerle tehdit etmiştir... Ama onlar aldırmıyorlar...

Çünkü tağutlar öyle istiyor... Onun iğrenc emellerine hizmet ediyorlar...

Ey Şehit Annesi,

Oğluna en iğrenç iftiraları attılar... Vallahi asıl kendileri bu söylediklerine layıktırlar... Çünkü onlar kendilerine ihtiyaç duyduğu ve yardım edenlerin az olduğu bir zamanda Allah'ın dinine ihanet etmişlerdir... Allah onları kahretsin... Cehenneme kadar yolları var...

Zaten oğlunun ayrılığı ile kederlenen annenin başına bir de bunlar bela oldular... Keşke sussalar... Yaptıkları ayıptan utansalar da sussalar. İnsanların geneli onların iftiralarına inandılar. Öyle ki bazıları şehit annesine taziye sunmakta bile kacındı.

Çünkü uydurma fetvaya göre o kendini ateşe atmıştır... Onun cehenneme gideceğine hükmettiler. Bir yandan da tekfir konusunda uyarıyorlar... Hangisi daha kötü? Tekfir mi? Cehennemle hükmetmek mi?

Vallahi facir yöneticinin elinden bile bu alim müsveddelerinden çektiğimiz kadar çekmiyoruz. Çünkü zaten bu yöneticilerden zulüm, gaddarlık ve tuğyan beklenmektedir.. Oysaki ümmet bu alimlerden hakkı açıklamalarını beklemektedir... Ama onlar hakkı gizlediler, her sevi birbirine karıstırdılar. Hakka "bu batıldır", batıla ise "bu haktır" dediler.

Sen onlara aldırma ey şehit annesi... Hatta ey İslam ümmeti! Siz de onları dinlemeyin... Düşmanlarınızdan sakındığınız gibi onlardan sakının... Çünkü onlar bu gün düşman saflarında durmaktadırlar. Onların pisliklerini ellerinizden temizleyin... Onların kalpleri dünya sevgisi ile dolup taşmaktadır. Ve ölüm korkusuyla... Öyle ki korktukları düşmanlarının ayaklarını öpecek noktaya gelmişlerdir..

Ey şehit annesi! Sen üzülme... Kıyamet günü oğlun Allah'ın izni ile misk kokulu al kanı bedeninden süzülürken yanına gelecektir. Sadece sana değil ailesinden yetmiş kişiye daha şefaat edecek ve başı üzerinde dünyadaki bütün hayırların içinde bulunduğu yakuttan bir onur tacı taşıyacaktır. Tebrikler olsun sana... Bu alim müsveddelerine inat o gün onunla gurur duyacaksın... O gün oğlun senin başını yücelere erdirecek...

Ey şehit annesi! O gün oğlun sabır ve sebatla şu şiiri söyleyecek-

Anneciğim eğer akıyorsa gözyaş-

Boğulduysan hıçkırıklara Görüşme günümüzü hatırla Sabret ve bol bol dua...

Rabbimin huzurundaki o yakın günü düsün...

Ey benim canımın içi...

Böyle olsun matem merasimin senin...

O zaman fayda eder sana mate-

Sabret şehit annesi, sabret... Çünkü buluşma yeri cennettir...